ستأليف الركسور عبرلعال سالم مكرم السنتاذ النحوالعربيت بجتامعتة الكوتيت

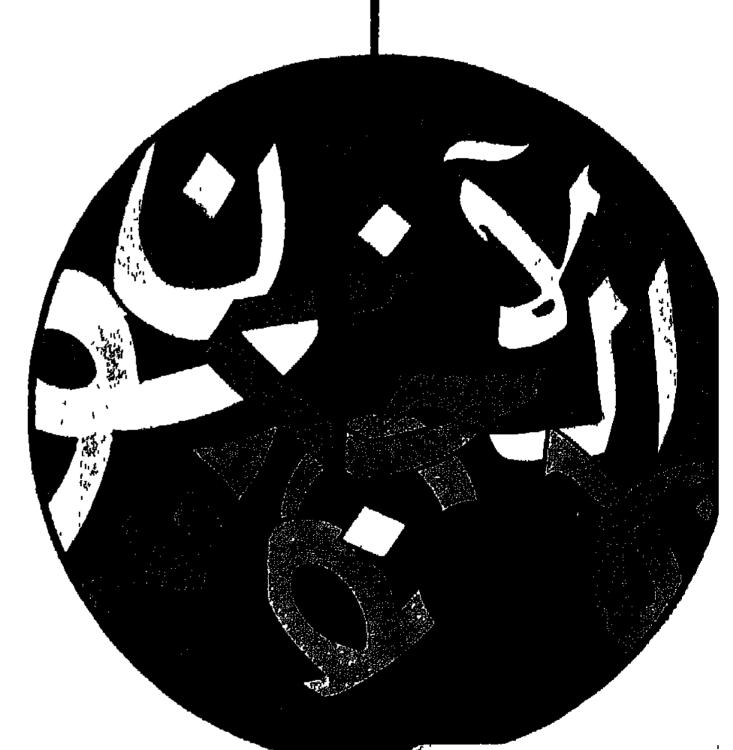



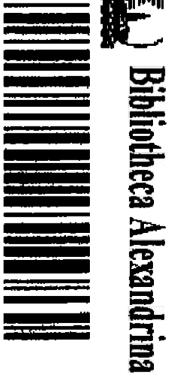

مؤسسة الرسالة

49



جفوق الطبعت مجفوظت الطبعت الأولى الطبعت الأولى م ١٩٨٨ مر

مؤسَّسَة الرسَالة بَيْرُوت ـ شَارع سُوريَا - بِنَاية صَمَدَي وَصَالحَـة هـ مَوْسَسَد الرسَالة بَيُوسَنرَان هـ مَادن ، ٢٤٦٠ بَرُقيتًا، بِيُوسِنرَان



الماليون المالية المال

تَألَينَ الركتور عبرالعَال سَالِم مَكرَم الْاسْتَاذ بجَامِعَة الْكَوَيَت



# مج ثنويات البكث ف

| المحتوى |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| ٧       | تقديم                                         |
| 1 •     | أ_ إذ الاسمية.                                |
| 1 •     | ـــ لزوم بنائها.                              |
| 17      | ـــ لزومها الظرفية.                           |
| 19      | ـــ وقوعها مفعولاً به.                        |
| **      | ــ دراسة تطبيقية الأسلوب إذ في القرآن الكريم. |
| 7 £     | ـــ دلالة إذْ على المستقبل (خلاف نحوى) .      |
| *7      | ـــ إذ الظرفية مضافة إلى الجمل .              |
| 44      | ب _ إذ بين الاسمية والحرفيّة :                |
| 44      | ـــ إِذْ التعليلية .                          |
| 40      | ـــ إذ الفجائية.                              |
| ۳۸      | _ وقوع إذُّ الفجائية جوابا لــ «بينا و بينما» |
| ٤٥      | _ إذ الزائدة.                                 |
| ٤٧      | ــ نقد رأى أبى عبيدة.                         |
| 00      | _ قضية الزيادة في القرآن الكريم،              |
| 77      | ـــ جرّ إذْ بالإضافة بعد (بَعد).              |
| 74      | ــ دخول إذْ على الشرط وإلغاء أسلوبه.          |

| 1 | 70        | ج ــ بين إذ الظرفية وإنَّ الشرطية. |
|---|-----------|------------------------------------|
|   | 77        | _ رأى البصريين والكوفيين.          |
|   | 79        | ــ رأى الإمام الرضى.               |
|   | ٧.        | ـــ رأى ابن هشام .                 |
|   | ٧.        | ـــ رأى ومناقشة.                   |
|   | <b>Y1</b> | ــ رأى المفسّرين .                 |
| , | ٧٨        | ــ رأيي في هذه القضية .            |
| , | ۸١        | د ـــ إذ الحرفية .                 |
|   | ΛY        | _ رأى سيبو يه في الجزم بـ «إذ ما». |
|   | AY        | ــ نقد رأیه.                       |
|   | AY        | ــ نقد النقد .                     |
|   | ۸٧        | ـــ الحوامش .                      |
|   | 99        | ـــ المصادر والمراجع .             |
| 1 |           |                                    |

#### تقديم:

تتكرر إذ في كثير من النصوص الأدبية نثراً كانت أو شعراً، ولا تكاد تخلو فقرة في كلام عربى من هذه الأداة.

ومع كثرة الاستعمال نجد أن معانيها تحتاج إلى تحديد، لأنه قد تصعب التفرقة بين هذه المعانى لاختلاطها بعضها ببعض. ومن أجل ذلك كانت هذه الدراسة، لإلقاء الضوء الكاشف على معانى هذه الأداة لتحديد الدلالة، وتوضيح القصد، و بيان الغرض.

و يبدو أن معانى الأدوات الأسلوبية، وصعوبة رسم الخطوط الدقيقة بين معنى ومعنى، وبين أسلوب وأسلوب هى التى حملت رجال اللغة والنحوعلى بسط الحديث عنها لكشف معانيها، وتحديد دلالتها.

وعلى الرغم من أنه لا يخلو كتاب نحوى أو لغوى من هذه الأدوات منذ أن ألّف سيبويه كتابه فإن بعض النحويين أفردوا لهذه الأدوات كتباً مستقّلة، نذكر منها:

أ\_ كتاب: «الالزهيّة في علم الحروف» لعلىّ بن محمد النحوى الهروى المتوفى عام ١٠٤هـ.

- ب ــ كتاب : «رصف المبانى في شرح حروف المعانى» الأحمد بن عبدالقادر المالقى المتوفى عام ٧٠٧هـ .
- حــ كتاب : «الجنى الذانى» في حروف المعانى» للحسن بن قاسم المرادي المتوفى عام ٧٤٩هـ .
- د ــ كتاب: «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام الأنصارى المتوفى عام ٧٦١ه.

أمّا الهروى صاحب: «الأزهية» فإنه يذكر في مقدّمة كتابه: أنه جمع هذه الأدوات منفصلة عن أبواب النحو في كتاب مستقل من أجل أن تستوعب معانيها، يقول:

«سألتنى ـــ أيذك الله ــ أن أجمع لك أبواباً من النحوقد ذكرناها متفرّقة في كتابنا المّلقب بالذخائر، ليسهل عليك حفظها وقراءتها، وقد فعلت ذلك على ما التمست مع زيادات زدتها في هذا الكتاب»(١).

وأمّا المالقى فإنه يذكر في مقدّمة كتابه أنه لما «كانت الحروف أكثر دوراً، ومعانى معظمها أشد غَمراً، وتركيب أكثر الكلام عليها، ورجوعه في فوائده إلى ومعانى ماخطر من النظر أن أبحث على معانيها، وأطالع غرض الواضعين فيها، فوجدت منهم من أغفل بعضها وأهمل، ومن تسامح في الشرح وتسهل، ومن اختصر منها وأسهب، ومن ركّب البسيط، وبسط المركب، ومن شتّت ألفاظها وعدد، وطال الكلام لغير فائدة وردد.

فدعانى الغرض الخاطر، والرفيق العابر أن أؤلف فيها كتاباً يشتمل على شرحها وإيضاح ماخفى من بَرْحها (٢) ليشتفى صدر الناظر فيه على المأمول، و يفيده ـــ أن شاء الله ـــ إن أخذه بالقبول» (٣).

وأمّا ابن قاسم المرادي فانه يذكر في مقدّمة كتابه مانصه: «فإنه لما كان مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوفه مبنّياً أكثرها على معانى حروفه، صُرفَت الهمم إلى تحصيلها، ومعرفة جلتها وتفصيلها، وهي مع قلّتها، وتيسُّر الوقوف على جلتها قد كثر دَوْرُها، و بَعُد غورها، فعزّت على الأذهان معانيها، وأبتَّ الاذعان إلاّ لمَن يعانيها »(٤).

وأمّا ابن هشام فإنه يذكر في مقدمة كتابه: أنه وضع هذا المؤلف مُحْكماً متقناً كشف فيه المعضلات، وبين الأغلاط. يقول:

«أستأنفت العمل لاكسلاً ولامتوانياً، ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها، ومعضلات يستشكلها الظلاب فأوضحتها ونقحتها، وأغلاطاً وقعت لجماعة من المعربين وغيرها فنبهتهم عليها، وأصلحتها.

فدونك كتاباً تُشَد الرّحال فيما دونه، وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله»(٥).

وإذا كانت دراسة الأدوات شغلت أذهان النحويين واللغويين لتحديد معالمها ورسم الخطوط الدقيقة لمعانيها، فإنّ الأداة: «إذّ» نالت نصيباً كبيراً من دراسة النحويين، لتعدد دلالتها، واختلاف معانيها، وتنوّع أساليبها.

وهدفى من هذه الدراسة هو عرض معانى هذه الأداة في ضوء الأساليب العربية، وعلى هذى المعانى النحوية، ليتبيّن لنا من خلال البحث والدراسة أن نضع أيدينا على أساليبها المتعددة و وطريقة استعمال كل أسلوب. وهذا من دون شك يساعدنا على أن نقف على أسرار الأساليب التي اشتملت عليها، واستيعاب المعانى التي تعددت في مجالها، و بذلك نضع النقاط على الحروف في قضية تحتاج إلى بحث جاد، لأنها على حد تعبير المرادى: عزّت على الأذهان معانيها، وأبت الإذعان إلا لمن يُعانيها.

### إذ الاسمية

تقع إذ في بعض الأساليب العربيّة اسماً، وفي هذه الحالة، تحمل معنى النظرفية وتقع حرفاً لتحمل معانى أخرى ستتضح لنا عند التعرض لدراستها، ونتناول أولاً إذ الاسمية، فإذا فرغنا منها نتناول بالبحث والدراسة إذ بين الحرفيّة والاسمية ثم إذ الحرفية.

#### أولاً: إذ الاسمية:

يذكر النحويون أن إذ الاسمية هي إذ الظرفية، ويحتجون لاسميتها: أنها تقبل التنوين مثل: يومئذ، وحينئذ، وقبولها التنوين دليل الاسمية. ومما يؤكد اسميتها أنها تقع خبراً حينما تقول: إخلاصك إذ بدأ العمل، ف «إذ» في هذا المثال ظرف يعرب خبراً للمبتدأ: «إخلاصك».

و يضيف النحويون دليلاً ثالثاً على اسميتها، وهو الإضافة إليها كقوله تعالى: «بعد إذ هديتنا» (٦)، وذلك لأن إذ مضافة إلى الجملة الفعلية وهى: «هديتنا» والإضافة من خصائص الأسماء.

يقول السيوطى مستدلاً على اسمية إذ مانصه: «والدليل على اسميتها قبولها: التنوين، والإخبار بها، نحو: مجيئك إذ جاء زيد، والإضافة إليها بلا تأويل نحو: «بعد إذ هديتنا»(٧).

و يستص صاحب الجسم الدآنى على استميتها بدليل رابع يضيفه إلى الأدلة السابقة وهو: «إبدالها من الاسم نحو: رأيتك أمس إذ جئت» (٨)، فـ «إذّ» في هذا بدل من «أمس»، والبدل يتبع المبدل منه.

#### لزوم بنائها:

وإذ التي تحمل معنى الاسمية أو الظرفية مبنية على السكون، ودليل بنائها مايأتي:

أ\_ وضعها على حرفين .

ب ــ افتقارها إلى الجمل التي بعدها.

جــ افتقارها إلى التنوين المسمى: تنوين العوض الذي يقوم مقام الجملة مثل: (٩) يومثذٍ، حينئذٍ.

و يضيف ابن يعيش على هذه الأدلّة أدلّة أخرى ساقها ليقرّر في ضوئها بناء إذْ ، وهمى في الحقيقة أدلة منطقية تقوم على التعليل، ومنهج التحليل. يقول ابن يعيش:

«فأما إذ فإنها تقع على الأزمنة الماضية كلها، مبهمة لااختصاص لها ببعضها دون بعض، فاحتاجت لذلك إلى مايوضّحها. و يكشف عن معناها، وليضاحها يكون بجملة بعدها، فصارت بمنزلة بعض الاسم، وضارعت «الذي» والأسماء الناقصة المحتاجة إلى الصّلات، لأن الأسماء موضوعة للدلالة على السّميات، والتمييز بين بعضها و بعض، فإذا وجد منها مايتوقف معناه على مابعده حل مع مابعده من تمامه على الاسم الواحد، وصار هو بنفسه بمنزلة بعض الاسم، و بعض الاسم مبنى، لأن بعض الاسم لايوضع للذلالة على المعنى» (١٠).

و بهذا التحليل القوى أكد ابن يعيش بناء إذ.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول بناء إذْ هو: لماذا كسرت الذّال عند تنوين العوض القائم مقام الجملة؟

وذلك إذا قلنا : حينئذٍ، و يومئذٍ، لابدّ من كسر الذّال، فما السّر في كسر هذه الذال؟

جمهور النحويين يجيبون عن هذا التساؤل فيقولون: «وإنما كسرت الذّال لالتقاء السّاكنين»(١١).

ولتفسير رأى جمهور النحويين نقول: السّاكنان هما: سكون ذال «إذّ»، وسكون التنوين، فَتُخِلّص من التقاء السّاكنين بكسر الذّال.

ومع هذا التفسير الواضح لكسر ذال إذ عند الجمهور، فإن الأخفش له رأى آخر، فما رأيه؟ ذلك هو ماسنعرضه في النقطة التالية : \_\_

## رأى الأخفش:

لم يرتض الأخفش هذا التعليل السّابق لجمهور النحويين، لأنه يرى أن كسرة إذ ليست للتخلّص من التقاء السّاكنين، وإنما هي كسرة إعراب. ودليله في هذا الرأى أن: «إذ إنما بنيت لإضافتها إلى الجملة، فلّما حذقت الجملة عاد إليها الإعراب فجرّت بالإضافة»(١٢).

ومعنى ذلك: أن إذ بنيت لافتقارها إلى جملة تضاف إليها وهذا هو علة بناء إذ عند الأخفش وغيره، فإذا ماحذف المضاف إليه، وهو الجملة وعوض عنها التنوين، رجع الإعراب إلى إذ ، فهى مجرورة في المثالين: يومئذ وحينئذ بإضافة يوم إليها، والمضاف إليه معرب مجرور، ذلك هو فَحْوى رأيه، وملخص مذهبه. وهذا الرأى أو المذهب يحتاج إلى نقاش، وذلك ماسنتناوله في النقطة التالية:

### مناقشة رأى الأخفش:

يبدو في رأى الأخفش لأول وهلة ، وجاهة التعليل، وقوة الدليل، ولكن يجد من وجاهة التعليل، و يضعف من قوة التدليل هو أن سبب بناء إذ في رأيه هو الإضافة إلى الجملة ليست هي السبب القعال في بناء إذ ، فه ناك أسباب أخرى للبناء سبق الحديث عنها كوضعها على حرفين، ولكونها ضارعت الأسماء الناقصة مثل الذي كما تحدث ابن يعيش فيما سبق.

وقد قررنا سابقاً أن من أسباب بناء إذ هو الافتقار إلى الجملة أى الحاجة السها ليكمل معناها، وتتضح دلالتها كحاجة الموصول إلى الصلة وفرق بين الإضافة والافتقار، لأن كثيراً من الظروف معربة حالة الإضافة فلوكانت الإضافة هي السبب لبنيت هذه الظروف، فلوقلنا مثلاً:

سافرت يوم الخميس، فـ «يوم» ظرف معرب منصوب بالفتحة، وليس مبنيّاً يسبب الإضافة. لهذا فإن المرادي كان على حق في ردّه على الأخفش بقوله:

«إن سبب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملة، وإنما هو افتقارها إلى الجملة، والافتقار عند حذف الجملة أبلغ، فالبناء حينئذ أولى» (١٣) ورد المرادى يحتاج إلى ايضاح بالنسبة للقارىء غير المتخصص حتى يعم الانتفاع بهذا البحث في أسلوب نحن في أشد الحاجة إلى معرفته، وكشف معانيه وذلك لتكراره في فن الكتابة، وفن القول معاً، كما سبقت الإشارة الى ذلك.

يدور رأى المرادى في البناء حول الافتقار، وإذّ لأنها من الظروف المبهمة تحتاج إلى إيضاح يوضح هذا الابهام، ويحدّ من غموضه. ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى جملة تليها، لتكشف عن إبهامها، وكان سبب الافتقار إلى الجملة التى بعدها هو سبب البناء، فعند حذف الجملة، والتعويض عنها بتنوين العوض، رجع إليها الغموض مرة أخرى، وان كان في هذه الحالة أقل لقيام التنوين مقام الجملة، ولهذا فإنها في حالة افتقارها إلى الجملة بُنِيتْ، وزاد الافتقار أكثر عند حذف الجملة، فكان البناء أولى، لأن الافتقار إلى الجملة عند عدم وجودها أبلغ من الافتقار إلى الجملة حالة وجودها.

ورد المرادى في الواقع على الأخفش رد فلسفى منطقى.

وإذا كان الأخفش لايذعن لهذا الردّ مع أنه سلك مسلك الفلسفة والمنطق في رأيه حيث قرر أن من أسباب البناء الإضافة إلى الجملة فإذا مازالت الإضافة زال البناء، وكان ردّ المرادى من جنس ماذهب إليه الأخفش حيث التزم مثله مسلك الفلسفة والمنطق للهناك أدلة أخرى تقوم على السماع والرواية بعيدة عن منطق الفلسفة والتعليل.

من هذهالأدلة: قول أبى ذؤيب الهذلي:

نسهستُك عن طِلابك المُ عمرو بعاقبة وأنت إذٍ صحيحُ (١٤) وموطن الاستشهاد بهذا البيت هو كسرذال: إذْ مع التنوين، ولاموجب للكسر غير التقاء الساكنين، فليس لـ «إذْ » مضاف تضاف إليه، وتجرّ بسببه بالكسر كما كانت شبهة ذلك محققة في يومئذٍ، وحينئذٍ، لوجود المضاف فيهما وهويوم، وحين.

ومن هذه الأدلة أيضاً في الردعلى الأخفش ونقده هذا التحليل الرائع الذي ذكره ابن جنى في معرض ردة على الأخفش، وتعليقه على كسر «إذ» في البيت السابق، وهو تحليل يحمل في طيآته قوة الدليل، ووضوح الحجة، وسلامة البرهان يقول ابن جنى:

«ومن وجوه التنوين أن يلحق عوضاً من الإضافة نحو: يومئذ، وليلتئذ، وساعتئذ، وحينئذ، وكذلك قول الشاعر:

## \* وأنتِ إذ صَحِيحُ \*

ألا ترى أن «إذ» ليس قبلها شيء، فأما قول أبى الحسن \_ [يعنى الأخفش] \_ : إنه جُرّ «إذ» لأنه أراد قبلها: «حين» ثم حذفها، وبقى الجر فساقط، الأترى أن الجماعة قد أجمعت على أن: إذ، وكم، ومَنْ من الأسماء المبنيّة على الوقف.

وقد قال أبوالحسن نفسه \_ من بعض التعاليق عنه في حاشية الكتاب: بَعّد كُمْ، وإذْ من التمكن أن الاعراب لم يدخلها قط، فهذا تصريح منه ببناء إذْ، وهو اللائق به، والأشبه باعتقاده، وذلك القول الذي حكيناه عنه شيء قاله في كتابه الموسوم بمعانى القرآن، وإنما هو شبيه بألسةو منه »(١٥).

ولم يكتف أبن جنى بهذا التحليل الرائع في استدلاله على بناء «إذْ » بل ذهب يلتمس الدليل تلو الدليل، ليقوى رأيه، و يدافع عن فكره حتى يبلغ مايريد. يقول ابن جنى: «و يؤيد ماذكرته من بناء إذْ أنها إذا أضيفت مبنية نحو قوله: «إذِ أَلاَّغُلاَلُ في أَعْناقِهم» (١٦)، «وإذْ يَرفَعُ إبْراهِيمُ القواعِدَ من

البيت (١٧) ف «إذ » في هذا ونحوه مضافة إلى الجمل، وموضعها نصب، وهي كما ترى مبنية.

فإذا كانت في حال إضافتها إلى الجمل مبنية من حيث كانت الإضافة أن تقع على الإفراد فهى اذا لم تضف في اللفظ أصلاً أجدرُ باستحقاق البناء. و يزيدك وضوحاً قراءة الكسائي: «من عذاب يَوْمَئذٍ»، (١٨) فبنى على الفتح لما أضافه إلى غير متمكن».

ويختم ابن جنى أدلّته بدليل يردّ به سؤال معترض على بناء إذْ لتوهم قام في نفسه، وفهم خاطىء استبد بعقله، فيقول:

«فإن قيل: بنيت إذ من حيث كانت غاية منقطعاً منها ماأضيفت إليه أو من حيث إضافتها إلى جملة تجرى الإضافة إليها مجرى لا أضافة، فهلا أعربت لما أضيفت إلى المفرد من نحو قولهم: فعلت إذ ذاك؟ قلت: هذه مغالطة، فإن «ذاك» ليس مجروراً بإضافة إذ إليه، وإنما «ذاك» مبتداً حذف خبره تخفيفاً، والتقدير: إذ ذاك كذلك، فالجملة هي التي في موضع جرّ»(١٩).

من هذه النصوص التي سجلها ابن جنى يتأكّد بناء إذْ ، وهى كما قلت، نصوص تحمل في طياتها قوة الدليل، فـ «إذ » كُسرت ذالها في بيت الشاعر لالتقاء الساكنين، لأنها ليس قبلها شيء يوجب جرّها.

وبناء إذ أمر اعترفت به الجماعة و يعنى بها، جماعة النحويين أو بعبارة أخرى جمه ورهم، لأنها مثل من، وكم من حيث البناء على الوقف، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن كم معربة حينما يدخل عليها جرّ مثل قولهم: بكم درهم اشتريت لأنها باقية على سكونها وكذلك القول في مَنْ إذا دخل عليها جارً.

على أن سهم النقد كان نافذاً حينما وجهه إلى الأخفش حيث رماه بالسهو والغفلة، لأنه علق في حاشية الكتاب معترفاً ببناء إذ ، فكيف إذاً يدعى بعد ذلك أنها معربة مجرورة بالكسرة على تقدير ظرف مضاف محذوف قبلها في بيت أبى ذؤيب؟

ولم ينس ابن جنى أن يبين منطقياً أن إذّ حين إضافتها إلى الجملة تكون مبنية فمن باب أولى إذًا يقوى البناء حينما تنقطع هذه الجملة عنها.

و يؤيد ابن جنى رأيه بقراءة الكسائى التي أشرنا إليها في نصه السابق حيث بنى «يوم» من قوله تعالى: «من عذاب يَوْمَئذٍ» على الفتح، لأنه مضاف إلى إذْ وهى غيرمتمكنة، وغير تمكنها يوجب لها البناء الذي اكتسبه الظرف (يوم) المضاف إلى (إذْ) لقوه إذْ في البناء.

على أننا نستطيع أن نضيف إلى الأدلة السابقة في بناء إذْ غير شاهد أبى ذؤيب، وغير الأدلة التى سجّلها ابن جنى في ردّه على الأخفش نستطيع ان نضيف دليلا آخر وهو «أن بعض العرب يفتح الذال تخفيفاً فيقول: حينئدًا (٢٠).

ومعنى ذلك: أنها لوكانت معربة بالإضافة كما يدّعى الأخفش، لما فتحت ذالها، لأنها في موقع المضاف إليه، والمضاف إليه مجرور دائماً.

ولاننسى قبل أن نترك الحديث في بناء إذْ أن نذكر أن بعض العرب يبنون الظرف المضاف إلى إذْ ، لأنه اكتسب البناء منها.

وفي ضوء هذا يقرر ابن السراج في الأصول مانصه: «وأسماء الزمان إذا أضيفت إلى مبنى جاز أن تعربها، وجاز أن تبنيها، وذلك نحو: يومُئذ بالرفع، و يومئذ بالفتح» (٢١)

ومعنى ذلك جواز إعراب «يوم» على حساب العامل كأن تقول: هذا يومُئذ، بالرفع على الخبريّة، وجواز الفتح على البناء كأن تقول: هذا يومَئذٍ بالبناء على الفتح للإضافة إلى مبنّى.

و يـقـوى رأى ابـن الـسراج قراءه «يوم» بالجرّ على الاعراب، والفتح على البناء فى قوله تعالى «لو يَفْتدى من عذاب يَوْمَئذِ ببنيه»(٢٢).

قال الفخر الرازى: «قرىء (يـومئذ) بالجرّ والفتح على البناء لسبب الإضافة إلى غيرمتمكن» (٢٣).

و ينسب أبو حيان الأندلسي في كتابه «البحر المحيط» قراءة الجرّ إلى الجمهور، وقراءة الفتح إلى أبى حيوة (٢٤). ونسبت إلى الكسائى أيضاً في بعض المراجع. (٢٥) و يلاحظ هنا أن الظروف الزّمانية المضافة إلى «إذْ » مسموعة في: «يوم» و «حين» وذلك بسبب اشتراكهما مع «إذْ» في الإضافة إلى الجمل.

غير أن البغدادى في الخزانة ينقل إلينا خبراً مؤدّاه أنه قد: «وجد بخط صاحب القاموس تركيب هذه الظروف مع إذّ، قال: لايضاف إلى إذْ من الظروف في كلام العرب غير سبعة ألفاظ، وهي: يومئذ، وحينئذ، وساعتئذ، وليلتئذ، وغداتئذ، وعشيتئذ، وعاقبتئذ. قيل: ومقتضاه أنه لايقال: وقتئذٍ، ولاشهرئذٍ، ولاسنتئذٍ.

وقد روى: أوانئذ في شعر الداخل بن حرام الهذلتي قال:

دَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا و يفسر البغدادي معنى البيت فيقول:

«والدليف: سيرُ فيه إبطاء. وحليف: حديد. وتخوّنه: تنقصه، والشروج: الشقوق والصدوغ» (٢٧).

وبعد، فنكتفى بهذا القدر من الحديث في بناء إذ لننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ظرفيتها.

### ظرفية إذ ولزومها:

هل تخرج إذ الاسمّية عن الظرفّية فتتصّرف بمعنى أنها تعرب مبتدأ أو فاعلاً، أو مفعولاً ؟

ينص السيوطى في الهمع على أن إذ الظرفية لا «تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأ» (٢٨).

على أن الزمخشرى في الكشاف عند تعرضه لتفسير قوله تعالى: «لقد منّ اللّه على المؤمنين إذ بعَثَ فيهم رَسولاً من أَنْفُسِهم، (٢٩)، ذكر أنه قرىء: «لَمِنْ

منّ اللّه على المؤمنين إذْ بعث فيهم» (٣٠)، وبينّ الزمخشريّ أنه في ضوء هذه المقراءة يجوز أن تكون إذ «في محلّ الرّفع كر «إذا» في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً، بمعنى: لِمِنْ مَنّ الله على المؤمنين وقت بعثه» (٣١).

والناظر في نص الزمخشرى يرى أنه فى هذه القراءة تقع إذْ خبراً، ووقوعها خبراً يجعلها متصرّفة، وهو في هذا الرأى قاس إذْ على إذا، لإن إذا في رأيه تقع خبراً في قولهم: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً».

والواقع ان الزمخشرى خانه التعبير، أو بعبارة أخرى جانبه التوفيق في هذا التقدير، لأن أصل القول السائد هو: أخطب مايكون الأمير قائماً. ف «قائماً» في هذا القول نصب على الحال، وتقدير القول هو كما قال الزمخشرى: «أخطب مايكون الأمير اذ كان أو إذا كان قائماً، ف «إذ» عند إرادة المضى، وإذا عند إرادة المستقبال، «وقائماً» في القول السائد عند النحويين حال سدّت مسدّ الخبر الذي حذف وجوباً في هذا الموضع، لأن المبتدأ اسم تفضيل مضاف إلى المصدر المؤول، وفي هذه الحالة تقوم الحال مقام الخبر الذي يحذف وجوباً في هذه الحالة، وتقدير الخبر المحذوف: إذ كان أو إذا كان، وعامل الحال هوضمير كان التامّة، والحال هنا لا تصلح أن تكون خبراً للمبتدأ الذي هو اسم تفضيل، فد «قائماً» على هذا المتقدير قامت مقا «اذ كان» لأن في الحال معنى الظرفية كما يقول الصبان، لأن «معنى لقيت زيداً راكبا: لقتيه في وقت الركوب، و «إذ كان» سدّ مسد المتعلق الذي هو الخبر في الحقيقة كسداد بقية الظروف مسدّ متعلقاتها العامّة» (٣٢).

ولا أدرى لماذا يقيس الزمخشرى إذ على إذا، فالموضع في المثال المذكور صالح لإذ، وإذا معاً، ف «إذ» كما قلنا: عند إرادة المضى، و (إذا عند إرادة الاستقبال، فالمثال صالح للمعنيين.

على أن المثال الذى ذكره الزمخشرى لايتكلم به، لأن الخبر محذوف وجوباً أى أنه لايقال في العربيّة: أخطب مايكون الأمير إذا كان قائماً، وإنما القول المنسوب إلى العرب: أخطب مايكون الأمير قائماً.

ولله در ابن هشام فقد راعه هذا الخطأ التقديري، كما راعه أن ينسب إلى العرب قولاً لم يقولوه.

قال ابن هشام معقباً على رأى الزعشرى في تقديره لهذه القراء مانصه: «ولانعلم بذلك قائلاً. ثم تنظيره بالمثال غير مناسب، لأن الكلام في إذْ لآفي «إذا»، وكان حقه أن يقول: إذْ كان، لأنهم يقدّرون في هذا المثال ونحوه «إذ» تارة، و«إذا» أخرى بحسب المعنى المراد، ثم ظاهره أن المثال يتكلّم به هكذا، والمشهور أن حذف الجبر في ذلك واجب، وكذلك المشهور أن إذا المقدرة في المثال في موضع رفع تمسّكاً بقول بعضهم:

أخطب ما يكون الأميريومُ والجمعة بالرفع، فقاس الزمخشرى «إذَّ» على إذا، والمبتدأ على الخبر» (٣٣).

وإذا كانت إذْ لا تـقـع مبتدأ أو فاعلاً و وإنما هي محصورة في الظرفية عند جمهور النحو يين، فهل تقع مفعولاً به؟ وذلك ماسنجيب عنه في النقطة التالية:

## هل تقع إذ الاسمية مفعولاً به؟

الناظر لكتاب سيبويه يرى أن «إذ» الاستية لاتخرج عن الظرفية في رأيه. يقول: «وإذ وهي لما مضى من الدهر» (٣٤)، ومعنى ذلك أنّ إذ الاستية عند سيبويه لاتخرج عن الظرفية، ولكونها ظرفاً فإنها لا تعمل شيئاً فيما بعدها كما تعمل إنْ الشرطية، ولهذا، فإن دخولها على الاسم أولى بها من دخولها على الفعل. قال سيبويه: «فتركت الأسماء بعدها على حالها كأنه لم يذكر قبلها شيء.. إذْ كانت لا تغير ما دخلت عليه » (٣٥).

و يستبع نهْجَ سيبو يه في ظرفية إذْ الجمهورُ قالوا: «لا تكون إلاّ ظرفاً نحو: «فَقَدْ نَصَرهُ اللّهُ إذ أُخْرَجَهُ الّذِين كفروا» (٣٦)، ومضافاً إليها الظرف كقوله تعالى: «بَعْد إذْ هَدَيْتنا»، (٣٧)، «يومئذ تحدّث أخبارها» (٣٨)، «وأنتم حينئذ تنظرون» (٣٩).

وفي رأيمي أنّ حصر إذْ في الطرفية فقط حجر على الاتساع في المعانى وتضييق على التنوّع في الأساليب .

فهناك أساليب في العربية وضوح إذ فيها مفعولاً به أقوى من تقدير الظرفية فيها.

إن إذ اسم، وما الذي يمنع من الاتساع فيخرج عن دائرة الظرفية إلى دائرة المفعولية؟ وأيهما أولى: اللجوء الى التقدير في الإعراب، أو الإعراب بدون تقدير؟

أعتقد أن النّحويين وضعوا في أصولهم النّحوية: أن مالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.

فمن مجمىء إذْ مفعولاً به قوله تعالى: «واذكُروا إذ كنتم قليلاً»(٤٠)، وقوله تعالى: «واذكروا إذْ أنتم قليل»(٤١).

ومع وضوح المفعولية في هاتين الآيتين نجد جمهور النحويين يقدرون في قيم وضوح المفعول محذوف، وإذ ظرف، عامله ذلك المحذوف، والتقدير: «واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم» (٤٢).

وتطالعنا آیات کثیرة في أوائل القصص تشتمل على إذ بدون أن یسبقها عامل فیها، وأیسر إعراب له «إذ » هذه أن تكون مفعولاً لفعل محذوف تقدیره: «اذكر»، واختیار هذا الفعل بخاصة، لأن بعض الآیات القرآنیة الأخرى التی اشتملت على إذ ذكر هذا الفعل قبلها كالآیتین السابقتین، والقرآن الكریم یفسر بعضه بعضاً.

ومن الآيات التي تعرب فيها إذْ مفعولاً للفعل «اذكر» محذوفاً.

أ ـ «وإذ قال ربتك للملائكة» (٤٣).

ب\_ «وإذ قلنا للملائكة» ، (٤٤).

جــ «وإذ فرقنا بكم البحر» (٥٥).

وعلى الرغم من وضوح مفعولية إذ في هذه الآيات فإن الجمهور يقدرون

أن إذْ في هذه الآيات ظرف لـ: «اذكر» محذوفاً، وليست مفعولاً به لهذا الفعل المحذوف.

وقد ردّ عليهم ابن هشام رداً فيه قوة الحق، وسلامة الدليل، ووضوح الحجة. قال: «هذا وهم فاحش لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت مع أن الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا، وانما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه» (٤٦).

على أن أبا البقاء أيوب بن موسى الحسينى اللغوى وضع الأمر في نصابه حينما بين أن إذْ في هذه الآيات التي أضمرت أفعًا لها مفعول به على سبيل التجوّز.

قال: «كل ماورد في القرآن: «وإذ» «فاذكر» فيه مضمر، أى اذكر لهم، واذكر في نفسك كيفما يقتضيه صدر الكلام، و«إذ » منصوب به وعليه اتفاق أهل التفسير مع أن القول واقع فيه.

ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجوّز مع أنه لازم الظرفية فَعَدَلوا عن الحقيقة إلى المجاز، لعدم إمكان مظروفية المضاف إليه» (٤٧).

وكما تقع إذْ مفعولاً به قد تقع بدلاً من المفعول به، والمثال على ذلك قوله تعالى. «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت» (٤٨)، ف «إذْ » بدل اشتمال من مريم على حد البدل في: «يَسْأَلُونك عن الشّهر الحرام قتال فيه» (٤٩) وقوله تعالى: «اذكروا نِعمة الله عليكم إذْ جعل فيكم أنْبِيّاء» (٥٠).

قال ابن هشام معلقاً على الآية الأخيرة: «يحتمل كون إذْ ظرفاً للنعمة وكونه بدلاً منها»(٥١).

# هل تقع إذْ حالاً ؟:

قال السيوطى في «معترك الأقران»: «وذكر بعضهم أنها تأتى للحال نحو: «ولا تُعملون مِنْ عَملِ إلا كُنّا عليكم شُهوداً إذْ تُفيضُونَ فيه» (٥٢).

## دراسة تطبيقيّة الأسلوب إذ في القرآن الكريم:

يواجهنا المفسّرون في كتبهم المشهورة بتقديرات مختلفة لإعراب: «إذ » التبي تعدّدت في القرآن الكريم، ومن خلال هذا التعدّد اختلفت الأساليب وكثرت التقديرات. وعلى سبيل المثال نذكر طائفة من أساليب إذ في القرآن الكريم مع توجيهات المفسّرين لها:

#### أ ــ من ذلك قوله تعالى:

«إذْ قالت امرأةُ عِمْران رَبِ إنّى نَذَرْتُ لك ما فى بطني مُحرّراً». (٥٣) قال الطبرسي في تفسيره: «في موضع» «إذْ قالت» أقوال:

أحدها: أنه نصب براذكر» عند الأخفش والمرد.

والثانى: أنه متعلق بـ «سميع عليم» [في الآية التى قبلها]، فيعمل فيه معنى الصفتين، تقديره: والله مدرك لقولها ونيتها إذ قالت. عن على بن عيسى.

والثالث: أنه متعلّق بـ «اصطفى [في الآية ٣٣]»، عن الزجاّج.

الرابع: أن «إذّ» زائدة فلا موضع لها من الإعراب عن أبى عبيدة. وهذا خطأ عند البصريين»(٥٤).

#### ب \_ ومن ذلك قوله تعالى:

«وإذْ قالت الملائكةُ يامُريم إنّ اللّه اصطفاك» (٥٥) قال الطبرسى: إذْ هذه معطوفة على إذ في قوله: «إذ قالت امرأة عمران» أو يكون معناه: اذكر إذ قالت الملائكة (٥٦).

#### ج\_ \_ ومن ذلك قوله تعالى:

«وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ » (٥٠).

قال أبو على : إذْ في قوله : «إذْ يُلْقُونَ» متعلّق بـ «كنت»، كأنه قال: «وماكنت للديمهم إذ قالت الملائكة»، وهذا إنما يجوز عندى إذا قدرت إذْ الثانية بدلاً من

الأولى، فإن لم تقدّره هذا التقدير لم يجز، وإنما يجوز البدل في هذا إذا كان وقت الختصاصهم وقت قول الملائكة ليكون البدل المبدل منه في المعنى»(٥٨).

#### د ــ ومن ذلك قوله تعالى:

«إِذْ قال الله ياعيسي إنّى مُتوفّيك ورافِعُك إلى » (٥٩).

قال السطبرسي: العامل في إذْ قوله: «ومكّروًا، ومكّر اللّهُ، والله ُخير الله ُخير الله ُ الله ُ الله ُ

ويحتمل أن يكون تقديره: ذاك إذ قال الله، وتمثيله: ذاك واقع إذ قال الله، ثم حذفت: «واقع» وهو العامل في إذ، وأقيمت إذ مقامه» (٦١).

#### هـ ــ ومن ذلك قوله تعالى:

«وإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ»(٦٢).

قال الطبرسي: «العامل في إذ محذوف، وتقديره: واذكر إذ غدوت. وقيل: هو عطف على ماتقدم في السورة من قوله: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا»، [الآية ١٣ آل عمران] أي في نصرة تلك الطائفة القليلة على الطائفة الكثيرة إذ غدا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسلم.

وقيل: العامل فيه قوله: «محيط»، وتقديره \_ والله أعلم بأحوالكم وأحوالهم إذ غَدَوْت من أهلك» (٦٣).

#### و\_\_ ومن ذلك قوله تعالى:

«إِذْ تُصْعِدون ولا تَلُووُن على أَحدٍ» (٦٤).

قال الطبرسي : قوله: إذ تصعدون» العامل في إذْ قوله: «ولَقَدْ عفَا عَنْكُم» (٦٥)

وقبل أن ننهى هذه الدراسة التطبيقية لـ «إذ» في القرآن الكريم نود أن نشير إلى أنّ الزركشى في «البرهان» بين لنا أنه: «حيث وقعت إذ بعد: «واذكر» فالمراد بها الأمر بالنظر إلى مااشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ماوقع فيه، فهو جدير بأن ينظر فيه.

وقد أشار الى هذا الزمخشرى في قوله تعالى: «وأذكر في الكتاب مَرْيَم إذ النَّبَ الْهُ الكتاب مَرْيَم إذ النَّبَ الذَّ النَّبَ النَّبَ الذَّالِ الْمُعَالِيم إنَّه كان صِدِّيقاً نبياً إذ قال لا بيه» (٣٧).

كذلك نضيف إلى هذه الاشارة إشارة أخرى، وهى أن إذ وقعت بدلاً في بعض الأساليب حيث وقعت بدلاً من المفعول به في قوله تعالى: «إذ انتبَذَتْ» (٦٨) حيث أعربت إذ بدل اشتمال من مريم في قوله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم»، وبعض آيات أخرى سبق ذكرها. ومع ذلك فإن إعراب إذ بدلاً من «اليوم» في قوله تعالى: «ولن يَنْفَعَكُم اليوم إذ ظَلَمْتُم» (٦٩) يترتب عليه إشكال يحتاج الى حل.

وقد وفق ابن جنى الى هذا الحلّ حينما قال: «راجعت أبا على مراراً في قوله: ولن ينفعكم اليوم إذْ ظلمتم» مستشكلاً إبدال إذْ من اليوم، فآخر ما تحصّل منه: أن الدنيا والآخرة متصلتان، وأنهما في حكم الله سواء فكأنّ اليوم ماض» (٧٠).

## إذ الظرفية هل تدل على المستقبل ؟:

لم يصرح سيبويه في كتابه بوقوع إذ دالّة على المستقبل، وكل ماذكره في شأنها: أنها لما مضى من الدهر. (٧١).

ومعنى ذلك أنّ إذ لا تستعمل عند سيبويه إلاّ ظرفاً لما مضى من الدهر. ويقرّر سيبويه حكماً أسلوبياً لكل الأزمنة الماضية في ضوء دراسته لد «إذ» التي تدلّ على الزمن الماضى، فكل زمن في نظره أضيف إلى الجملة الاسمّية صحّ بناؤه، واستقام تركيبه إذا كان بمعنى إذْ ، ومالم يكن بمعنى إذ، فإن إضافته إلى الجملة الاسمّية خروج عن منطق الصواب، و بعد عن سلامة التركيب.

يقول سيبويه: «وسألته عن قوله في الأزمنة: كان ذاك زَمَنَ زيلًا أميرٌ، فقال: لما كانت في معنى: إذْ على ماقد عمل بعضه في بعض، ولا يغيرونه، فشبهوا هذا بذلك، ولا يجوز هذا في الأزمنة حتى تكون بمنزلة إذْ . فإن قلت: يكون هذا يَوْمَ

زيد أمير كان خطأ، حدثنا بذلك يونس عن العرب، لأنك لا تقول: يكون هذا إذا زيد أمير كان خطأ، حدثنا بذلك يونس عن العرب، لأنك لا تقول: يكون هذا إذا زيد أمير (٧٢) و يضع. سيبويه الحدود الفاصلة بين إذ التي تدل على الماضي، وإذا التي تدل على المستقبل: أن الزمن إذا أضيف إلى الفعل أو الاسم كان في معنى إذ، لأنه وقع. أما إذا لم يقع، فإن الزمن لايضاف إلى الأسماء، وإنما يضاف إلى الجمل الفعلية.

و بهذا التفسير الواضح حدد سيبويه وظيفة إذ، كما حدد وظيفة إذا حينما قال:

«جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضياً أضيف إلى الفعل، وإلى الابتداء والخبر، لأنه في معنى إذ ، فأضيف إلى مايضاف إليه إذ . وإذا كان لما لم يضف إلا إلى الأفعال، لأنه في معنى إذا، وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال، لأنه في معنى إذا، وإذا هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال» (٧٣).

واضح إذن من هذين النّصين أن إذّ عند سيبويه لا تقع دالّة على الاستقبال. وتابع سيبويه في هذا الرأى جهور النحويين.

ومع تحليل سيبويه لمنع إذ من الاستقبال، وهو تحليل له قوته ومنطقيته فإنّ بعض المتأخرين من النحويين لم يوافقوا سيبويه على رأيه، قائلين: إن إذ تقع دالة على الاستقبال في بعض الأساليب.

قال ابن قاسم المرادى في كتابه: «الجنى الدانى» مشيراً إلى مذهب المتأخرين في دلالة إذ على معنى الاستقبال، وأنها في هذه الحالة بمنزلة إذا، قال: «إذ يكون ظرفاً لما يستقبل من الزمان بمعنى إذا، ذهب إلى ذلك قوم من المتأخرين منهم ابن مالك، واستدلوا بقول الله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» (٧٤)، و بآيات أخرى (٧٥) كقوله تعالى: «يومئذ تحدّث أخبارها» (٧٦).

ومن المؤيدين لوقوع اذ بمعنى الاستقبال ابن هشام، فقد احتج للمثبتين لـ «إذ» معنى الاستقبال بقوله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» قائلا: «فان «يعلمون» مستقبل لفظاً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه، وقد أعمل في إذ، فيلزم أن يكون بمنزلة إذا» (٧٧).

ولم ينس ابن هشام أن يوضح رأى المانعين بقوله:

«والجمهور لايشبتون هذا القسم، ويجعلون الآية [السابقة] من باب «ونفخ في الصّور» (٧٨)، أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ماقد وقع» (٧٩).

والرأى الذي أميل اليه هو جواز وقوعها موقع إذا الدالة على المستقبل، لان الأدوات يقع بعضها موقع بعض لاعتبارات بلاغية تدرك من الموقف، وتتضح من السياق، و يشير اليها الأسلوب، يدلك على ذلك «أن الأمور المستقبلة لما كانت في إخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ الماضى» (٨٠).

## إذ الظرفية مضافة إلى الجمل:

سبق أن بينا أن إذ الظرفية تضاف إلى الجملتين، الاسمية والفعلية، غير أن سيبويه يجعل المجمّل المبدوءة بأسماء بعدها أولى من الجمل المبدوءة بأفعال. قال سيبويه: «فتركت الأسماء بعدها على حالها، كأنه لم يذكر قبلها شيء فلم يجاوزوا ذا بيها، إذ كانت لا تغير مادخلت عليه، فيجعلوا الاسم أولى بها من الفعل» (٨١).

وإضافة إذ إلى الجملة إضافة لازمة، لأنها لا توجد في أساليب الكلام إلا مضافة.

وإضافتها إلى الجملة الاسمية كقوله تعالى: «واذْكُروا إذْ أنتم قليل» (٨٢).

وإضافتها إلى الجملة الفعلّية على النحو التالى:

أ\_ جملة فعلية فعلها ماض لفظاً ومعنى:

مثل قوله تعالى: «وإذْ قال ربَّك للملائكة»، (٨٣)، «وإذْ ابتلى إبراهيم ربَّه بكلمات» (٨٤).

## ب ـ جلة فعلية فعلها ماض معنى لالفظأ:

مثل قوله تعالى: «وإذْ تَقُول لِلذّى أَنْعَمَ اللهُ عليه، وأَنْعَمْتَ عليه» (٨٥) هذا وقد اجتمعت الجملة الاسمية مع الجملة الفعلية في مثاليها المذكورين في قوله تعالى: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذْ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذهما في الغار إذْ يقول لصاحبة لاتحزن» (٨٦).

قال ابن هشام محلّلاً إذْ في هذه الجمل:

«الأولى ظرف لـ «نصره» والثانية بدل منها، والثالثة، قيل: بدل ثان وقيل: ظرف لـ «ثانى اثنين». وفيهما، وفي إبدال الثانية نظر، لأن الزمن الثانى والثالث غير الأول، فكيف يُبْد لان منه؟

ثم لايعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل الإضراب، وهوضعيف لايحمل عليه التنزيل.

ومعنى ثانى اثنين: واحد من اثنين، فكيف يعمل في الظرف، وليس فيه معنى فعل؟

وقد يجاب بـأن تـقــارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحّدة، أشار الى ذلك أبو الفتح في (المحتسب)، والظرف يتعلق بولهم الفعل، وأيسر روائحه»(٨٧).

وفي مجال اضافة إذ إلى الجمل، وأن هذه الإضافة لازمة أزال ابن هشام شبهة ورود إذ في بعض الأساليب بدون إضافة إلى الجملة في الظاهر. قال ابن هشام: وقد يحذف أحد شطرى الجملة فيظن من لاخِبْرة له أنها أضيفت إلى الفرد كقوله:

هل تَرْجِعَنَ ليال قد مضيّن لنا والعيشُ مُنْقلبٌ إذْ ذاك أفنانا (٨٨) والتقدير: إذ ذاك كُذلك.

وقال الأخطل:

كانت منازل ألآف عهدتهم إذ نحن إذ ذاك دون النّاس إخوانا (٨٩).

«نحسن» و «ذاك» مبتدآن حذف خبرهما، والتقدير: عهدتهم إخواناً إذ نحن متآلفون، إذ ذاك كائن.

ولا تكون إذ الثانية خبراً عن نحن، لأنه زمان، «ونحن» اسم عين، بل هي ظرف للخبر المقدّر، و«إذ» الأولى ظرف لـ «عهدتهم».

#### وقالت الحنساء:

كان لم يمكونوا حسمي يُتَقيى إذ السّاسُ إذْ ذاك مَنْ عزّ بزّا(٩٠) قال ابن هشام: إذْ الأولى ظرف لـ «يُتَقي» أو لـ «حمى»، والثانية ظرف لـ «بزّ»، ومن: مستدأ موصول الاشرط، الأن «بز» عامل في إذْ الثانية، والا يعمل مافى حيز الشرط فيما قبله عند البصريين.

و «بـز»: خـبـر «مَن» والجـمـلـة: خبر الناس، والعائد محذوف أى من عزّمنهم..

ولايكون إذ الأولى ظرفاً لـ «بن»، لأنّه جزء الجملة التي أضيفت إذ الأولى إليها، ولا يعمل شيء من المضاف إليه في المضاف، ولا إذ الثانية بدل من الأولى، لأنها تكمل بما أضيفت إليه، ولايتبع اسم حتى يكمل.

ولا تكون خبراً عن الناس، لأنها زمان، والناس اسم عين، «وذاك»: مبتدأ محذوف الخبر، أي كائن، وعلى ذلك فقس»(٩١).

وإذا أضيفت إذ الى الجمل الفعلية، فإن كان الفعل مضارعاً حسن تقديمه وتأخيره تقول مثلاً: جئت إذ يحاضر الأستاذ، فهى مضافة إلى جملة فعلية فعلمها مضارع، وتقول: جئت إذا الأستاذ يحاضر، فهى مضافة إلى جملة اسمية، وكلا الأسلوبين حسن، لايتميز أسلوب عن أسلوب، ولكن الأمر يختلف حينما تضاف إذ الى جملة تشتمل على فعل ماض تقول مثلاً: جئت إذ حاضر الأستاذ، فهى مضافة إلى جملة فعلية فعلها ماض، وهذا الأسلوب مستساغ نحوياً، ولكن إذا قيل: جئت إذ الأستاذ حاضر فإنه أسلوب ضعيف وإن كان جائزاً نحوياً، السبب في هذا أنّ إذ ظرف للزمن الماضى، فإذا كان في الجملة المضاف إليها فعل ماض

استحبّوا أن يلى إذْ، لأن إذ للماضى و«حاضَرَ» للماضى، فهناك اتفاق بينهما في الزمن، ومشاكلة بينهما في الماضى يقول ابن يعيش:

«وإذا كان الفعل مضارعاً حسن تقديمه وتأخيره نحو: جئتك إذ يقولون زيد، وإذ زيد يقوم، وإذا كان ماضياً لم يحسن تأخيره، لايكادون يقولن: إذ زيد قام، وذلك لأن إذ ظرف زمان ماض، فإذا كان معك فعل ماض استحبوا إيلاءه إياه لتشاكل معناهما» (٩٢).

### ثانيا: إذ بن الاسمية والحرفية

يذكر النحويون أن إذْ قد تخرج عن الاسمية لتكون حرفاً يؤدي ماتؤديه حروف المعانى، ومع ذلك فهم ليسوا على اتفاق على هذه الحرفية، لأن بعضهم يرى أنها لاتخرج عن الظرفية. وإذْ هذه لها معان عديدة منها:

### أ\_إذ التعليلية:

يمثل النّحويون لـ «إذ» التعليلية بقول الله تعالى: «ولن ينفعكم اليوم إذْ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون»، (٩٣) أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا» (٩٤).

وقد اختلف النحو يون في إذْ هذه هل هي حرف أو اسم؟

ينسب السيوطي في «معترك الأقران» إلى سيبويه أنه يرى أن إذ التعليلية حرف (٩٥).

و ينذهب آخرون: إلى أنها ظرف بمعنى:، وقت، والتعليل في رأيهم مستفاد من قوة الكلام وسياقه، وليس من لفظ: إذْ

قال السيوطى عند ذكره لـ «إذ» التعليلية: «هل هى حرف بمنزله لام العلة أو ظرف بمعنى الوقت، والتعليل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان المنسوب إلى سيبويه الأول» (٩٦).

وفي رأيى أن قوة الكلام لادخل لها في التعليل، فالتعليل في أوضح تعريف له هو: تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر» (٩٧)، فإذا قلنا مثلاً: ذاكر البطالب لينجح، فإن المذاكرة مؤثر لإثبات الأثر الناتج عنها وهو النجاح، ولم يتحقق هذا التعليل إلا باللام التي من معانيها التعليل.

أما قوّة الكلام فإنها تعطى للأسلوب تأكيدا، ولم تعطه تعليلاً وفرق كبير بين التأكيد والتعليل.

ولو أنعمنا النظر في تقدير الذين يقولون بظرفية إذ الواقعة للتعليل لرأينا أن في هذا التقدير بُعداً وتكلفاً، وتحميلاً للألفاظ بما لاتحتمل فقد رأوا أنه «إذا قيل: ضربته إذ أساء، وأريد بد «إذى الوقت اقتضى ظاهر الحال أن الاساءة سبب الضرب» (٩٨).

وفي نظري، لاداعى لتقدير الوقت في هذا المثال، لأن إذ قامت مقام لام التعليل أى ضربته للإساءة، ومادامت تؤدي معنى التعليل، فإن المناسب أن تكون حرفاً كه (لام) التعليل..

على أنه يترتب على جعلها ظرفاً إشكالات نحن في غنى عنها.

وقد أشار إلى هذه الإشكالات السيوطى حينما بين أن إذ في الآية السابقة لا تبدل من «اليوم» لاختلاف الزّمانين، ولا تكون ظرفاً لـ «ينفع» لأنه لا يعمل في ظرفين، ولا «مشتركون»، لأن معمول خبر «أنّ» وأخواتها لا يتقدم على عليها، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في ظلمهم» (٩٩).

ويحاول الزّمخشرى أن يخرج من هذه الإشكالات حينما يقدّر إذْ في الآية بأنّها دالة على الظرفية بما نصه: «فإن قلت: مامعنى قوله تعالى: «إذْ ظلمتم؟ قلت: معناه، إذ صحّ وتبيّن لكم، ولم يبق لكم، ولا لأحد شبهة في أنكم كنتم ظالمين، وذلك يوم القيامة، و«إذْ» يدل من اليوم، ونظيره:

# \* إذا ما انتَسَبنا لم تَلدِنْي لئيمة \*

«أَى تبيّن أنى وَلَدُ كَرِيمةٍ » (١٠٠).

والمتدبّر لرأى الزمخشرى في نصه يرى أن «إذ» في الآية ليست للتعليل وإنّما هى بدل من اليوم، باقية على ظرفيتها، ولكن يواجه الزمخشرى بمشكلة مؤداها أن إذْ ظرف زمان ماض، «ولن ينفعكم وفاعله، «واليوم» المذكور ليس بماض، فكيف يبدل ماض من مستقبل؟

لقد أحس الزمخشرى بإشكال هذه القضية، ولكنه وجد مخرجاً لها وهو تنظيره بشطر البيت السابق.

ولوضوح هذا التنظير نقول: إن هذا الشطر تكملته:

## \* ولم تجدى من أن تُقِرِّى بها بدًّا \*

وهذا البيت لزائد بن صعصعة، وكانت له أمرأة فطمحت عليه، وكانت أمها سرية فقال هذا البيت، وقبله:

رمَتَنْي عن قَوْسِ العَدُوِّ و باعَدَتْ عبيدةُ زاد اللَّه مابيننا بُعْدا (١٠١) والتنظير بهذا البيت قائم على أن جواب الشرط وهو: «لم تلدنى» ماضى فى المعنى، وإن كان مضارعاً في اللفظ، ومُضِى المعنى جاء إليه من «لم» الداخلة على الفعل المضارع حيث تقلب معناه إلى المضى بعد أن كان صالحاً للحال والاستقبال هذه ناحية.

وناحية أخرى، فإن ولادته حدثت منذ زمن بعيد، ولاشك أن هذا لايتفق مع إذا التي خصصت للمستقبل.

إنّ مضى جواب الشرط، والولادة التى حدثت في الزمن الماضى البعيد، كلاهما ليس مراداً للشاعر، وإنما المراد أننا إذا تفاخرنا يتبيّن لنا أننى لم تلدنى

لئيمة والتبيّن مستقبل لاماض، و بهذا التأويل صار الجواب مستقبلاً كفعل الشرط.

والذي دفعنا إلى بيان هذا التأويل هو التزام القاعدة التي وضعها النحويون لفعل الشرط حيث اشترطوا فيه ألا يكون ماضى المعنى، فلا يجوز عندهم إن قام زيد أمس أقم معه.

فَإِنْ وَوجِه النحويون بقوله تعالى : «إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدْ عَلِمتَه» (١٠٢) فهذا مؤول والمعنى كما يقول ابن هشام «إن يتبين أنى كنت قلته» (١٠٣).

والواقع أننا لو قلنا بحرفية إذا، وأنها تقع للتعليل كـ (لام) التعليل لاستغنينا عن هذه التأو يلات العديدة، والتقديرات المختلفة التي لمسناها في رأى القائلين بالظرفية وعلى رأسهم الزمخشرى.

والسؤال الذي يقال هنا هل هناك آيات قرآنية، أو شواهد شعرية وقعت فيها إذْ تعليليلة أومحتملة للتعليل غيرماذكر؟

ابن هشام يجيب عن هذا التساؤل فيقول:

«ومما حملوه على التعليل \_ قوله تعالى \_ «وإذْ لم يَهْتَدوا به فسيقولون هذا إفْكٌ قديم» (١٠٤)، \_ وقوله تعالى \_ «وإذْ اعتَزَلْتُموهم ومايعبدون إلا الله فأو وا إلى الكهف» (١٠٥).

(ومن الشعر) قول الفرزدق:

فأصبحوا قد أعادَ اللَّهُ نِعْمُتهم إذْهم قُريْشٌ وإذ مامْثِلَهم بَشَرُ (١٠٦) وقول الأعشى:

إنّ مَــــلاً وإنّ مُسرّتحـلاً وإنّ في السّفْر إذْ مَضَوا مَهَلا (١٠٧)

أى إن لنا حلولاً في الدنيا، وإن لنا ارتحالاً عنها إلى الآخرة، وإن في الجماعة الذين ماتواقبلنا إمهالاً لنا، لأنهم مضوا قبلنا، و بقينا بعدهم. وإنما يصح ذلك كله على القول بأن إذ التعليلية حرف كما قدمنا» (١٠٨).

ومن إجابة ابن هشام عن هذا التساؤل نعلم أنه من المؤيدين لتعليلية إذ وحرفيتها، ففى الآية الأولى يتضح التعليل ولايحتاج إلى تأويل فلعدم اهتدائهم رموا ماجاءت به الرسل بأنه إفك قديم.

وفي الأية الثانية تعليل لاعتزال أهل الكهف قومهم، واعتزال عبادتهم المتمثلة في الأصنام.

وفي بينت الفرزدق السابق لتعدد الاستشهاد به في كتب النحويذكره البغدادى في الحزانة متحدّثاً عن إذ فيقول: «إذ في الموضعين للتعليل»(١٠٩)

وأما البيت الثانى فقد حلل معناه ابن هشام \_ فيما سبق \_ وفي ضوء هذا التحليل لانرى واضحاً إلا معنى التعليل.

على أن الجمهور لايشبتون هذا القسم له (إذ) ويجردونها من معنى التعليل.

ومعظم المفسرين درجوا على هذا المنهج، واتخذوا مذهب الجمهور مذهبا فهاهو ذا الفخرا الرازى يقدّر الآية الأولى بقوله:

«واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا الكلام أجاب عنه بقوله: «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم»، والمعنى: أنهم لما لم يقفوا على وجه كونه معجزاً فلابد من عامل في الظرف في قوله: «وإذ لم يهتدوا به» ومِنْ متعلّق لقوله: «فسيقولون»

وغير مستقيم أن يكون «فسيقولون» هو العامل في الظرف لتدافع دلالتى المضى والاستقبال، فما وجه هذاالكلام؟ وأجاب عنه بأن العامل في إذ محذوف لدلالة الكلام عليه. والتقدير: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون هذا إفك قديم» (١١٠).

و يقول العكيرى في تقدير الآية الثانية مانصه:

«قوله تعالى: «وإذا اعتزلتموهم» إذ ظرف لفعل محذوف أى وقال بعضهم لبعض) لبعض)

ولتتضح معنى هذه الآية في ذهن القارىء مع وجود إذ الظرفية نرى أنه من المناسب تكملة النص لتتضح رؤية الظرفية فيها من ناحية، ولإزالة بعض الاشكالات في الآية من ناحية أخرى.

قال العكيرى: «ومايعبدون» في «ما» ثلاثة أوجه:

أحدها: هي اسم بمعنى الذي و «الآاللة) مستثني من «ما» أومن العائد المحذوف.

والثاني: هي مصدرية، والتقدير: اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله. والشالث: أنها حرف نفي، فيخرج في الاستثناء وجهان: أحدهما هو منقطع، والشاني: هو متصل، والتقدير: وإذ اعتزلتموهم إلا عبادة الله، أوما يعبدون إلا الله، فقد كانوا يعبدون الله مع الأصنام، أو كان منهم من يعبد الله» (١١٢).

وفي ختام بحث إذ التعليلية نحب أن نسجل في هذا البحث بيتاً للمتنبى أثار قضية فكرية في نفس ابن هشام، ومع أن المتبنى لايستشهد بشعره في النحو لتأخر زمانه عن أزمنة الفصاحة التي سبقته، فإن ابن هشام ذكر بيته لأمرين الأمر الأول: أن هذا البيت اشتمل على إذ وهي تحتمل التعليل والظرفية والأمر الثانى: أن أعرابه لوجود إذ فيه يحتاج إلى إيضاح. أما البيت فهو.

أمِن ازديارَكِ في السُّجي الرُّقباء ُ إذْ حَيَثُ كُنْتِ من الظَّلام ضياء (١١٣) عبن الظَّلام ضياء (١١٣) يقول ابن هشام: «أضيفت إذ إلى الجملة الاسمية، فاحتملت الظرفية

والتعليلية في قول المتنبى [ثم ذكر البيت السابق.]

وشرحه: أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الآخر، لامكسورة على أنه حَرَّف جرِّ كما توهم شخص أدّعى الأدب في زماننا، وأصر على ذلك. والازديار أبلغ من الزيارة كما أن الاكتساب أبلغ من الكسب، لأن الافتعال للتصرف، والدال بدل عن التاء، و«في» متعلقة به لابأمن، لأن المعنى أنهم أمنوا دائماً أن تزورى في الدّجى.

وإذ : إما تعليل أو ظرف مُبْدل من متحل في «الدجي»، و «ضياء» مبتدأ خبره:

«حيث»، وابتدىء بالنكرة لتقدم خبرها عليها ظرفاً، ولأنها موصوفة في المعنى، لأن من الظلام صفة لها في الأصل، فلما قدّمت عليها صارت حالاً منها.

و «من» للبدل، وهي متعلقة بمحذوف، «وكان» تامّة، وهي وفاعلها خفض بإضافة «حيث». والمعنى: إذ الضيّاء حاصل في كل موضع حصلت فيه بدلاً من الظلام» (١١٤).

### ب\_\_إذ الفجائية

يبدو أن مصطلح المفاجأة أو إذ الفجائية مصطلح متأخر، نقول ذلك لأننا لم نجد كلمة المفاجأة في كتاب سيبويه حينما تعرض لبحث إذ الفجائية. وإن غابت كلمة (المفاجأة) في كتاب سيبويه فلم يغب معناها، فمعنى المفاجأة قرّرهُ سيبويه حينما يقول في «إذّ»، و«إذا» اللتان تقعان للمفاجأة: «وتكون [أى النا الله عناها، فولك: مررت فإذا زيد قائم، إذا] — للشيء توافقه في حال أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم، وتكون إذ مشلها أيضاً.. وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت قصده إذا نتفخ على فلان، فهذا لماتوافقه، وتهجم عليه في حال أنت فيها (١١٥).

وواضح أن نص سيبو يه يشير إلى المفاجأة حينما يقول: «وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها». وهذا المعنى هو بعينه معنى المفاجأة.

والسؤال الذي يطرح نفسه في معرض الحديث عن إذْ الفجائية هو: هل هي حرف أو اسم يحمل معنى الظرفية؟

لم يحدد سيبويه معنى إذ حينما تقع للمفاجأة، هل هى حرف أو اسم إنه سكت بإزائها على حين لم يسكت بإزاء إذا الفجائية حيث قرر ظرفيتها عند الحديث عنها حينما يقول:

«وأماً إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاة، وهي ظرف، وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها»(١١٦). ومن أجل صَـمْت سيبويه عن إبداء رأيه في إذّ التي للمفاجأة هل هي حرف او اسم احتدم الجدل بين علماء النحوفي معناها:

### رأى المبرّد ؟:

يرى المبرد أن إذ التى للمفاجأة اسم باق على ظرفيته، وهى في رأيه ظرف مكان في جواب: «بينا» أو «بينما»، وهى منصوبة لما بعدها، و«بينا» و«بينما» ظرفا زمان له.

قال الرّضى موضحاً رأى المبرد: «فمعنى: بينا زيد قائم إذ رأى هنداً: رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه في ذلك المكان أى في مكان قيامه» (١١٧). فالمفاجأة في رأى المبرد لم تعط لـ «إذ» معنى الحرفية، وانما هي باقية على ظرفيتها. والجديد في رأى المبرد أنها ليست للظرفية الزمانية، وانما هي للظرفية المكانية، وبينا، وبينما قبلها تدلآن على الظرفية الزمانية وهذا هو التفسير لرأى المبرد الذي أشار اليه الرضى حينما قدر في المثال السابق:

رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه، ف «بين» مضافة للزمان، و بهذه الإضافة اعتبرت للزمان، و «إذّ» تعنى المكان، وهو المشار إليه في عبارة الرّضى: «في ذلك المكان» التى تساوى في معناها \_ إذْ الفجائية .

أما عامل النصب في إذ المكانية عند المبرد في المثال السابق هو مابعد إذ المتمثل في الفعل «رأى»، في المثال .

### ٢ \_ رأى ابن جتى وابن الباذش:

يرى ابن جنى وابن الباذش أن إذ الفجائية ظرف، وعاملها على الظرفية الفعل الذي بَعدها، لأنها غيرمضافة إليه، وعامل: بينا، و بينما محذوف يفسره الفعل المذكور.

و يوافقهما (الشلوبين) في ظرفية إذْ غير أنه لايرى أن عاملها الفعل الذي يعدها، لأن المضاف إليه لايعمل في المضاف، ولافيما قبله، وانما العامل في رأيه محذوف يدل عليه الكلام، وإذْ: بدل من بينا أو بينما (١١٨).

### ٣ ــ رأى ابن برى:

و يىرى ابن بىرى أن إذْ الفجائية حرف، و يقدّر العامل في «بينا» و «بينما» مابعد إذْ الفجائية(١١٩).

وهو مذهب يستريح اليه الرضى حيث يقول: «الأولى القول بحرفية المفاجأة» (١٢٠).

### ا سرأى أبى حيّان:

يىرى أبو تحيان: أنها حرف لمعنى المفاجأة إقراراً لها على مااستقر لها»(١٢١).

### ه \_ رأى ابن مالك:

أنها حرف مؤكد في هذا الأسلوب. (١٢٢).

### ۲ ـ رأى ابن الشجرى:

يرى أنها حرف زائد إذا وقعت بعد «بينا» و «بينما» خاصة، قال: لأنك إذا قلت: بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة أعملت فيها الخبر، وهنا الفعل هو الناصب لد «بين»، فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» (١٢٣).

#### 000

هذه هي قضية الخلاف في إذ الفجائية هل هي اسم أو حرف؟، وقد عرضنا هذه القضية بجوانيها المختلفة، وقد لمسنا من خلال هذا العرض أن لكل رأى دليله، ولكل قول حجته.

وإن كنت أميل الى الرأى الذي يقول: إنها حرف، لأن معنى المفاجأة معنى المفاجأة معنى الاستقبال، والاستقبال يؤدي بحرف السين وسوف وهو كمعنى التعليل، والمتعليل حرف يؤدي معناه باللام، فلم لايكون معنى المفاجأة يؤدي بد «إذّ»، فيكون حرفاً كغيرها؟

وهـنــاك قـضــية أخرى تتعلق بـ «إذ» غيرقضية الحرفية او الاسمية وهى: قضية وقوعها جواباً لـ «بينا» و «و بينما» .

ومن أجل الخلاف حولها، أفردها بالبحث التالي :

## قضية وقوع إذ الفجائية جواباً لـ «بينا» و «بينما»

للحريرى في (درة الغواص) بحث جيد في وقوع إذ التي للمفاجأة بعد بينا أو بينما، لأن القائم في أذهان بعض النحويين أن وقوع إذ هذه بعد: بينا، أو بينما أمر لازم، وضرورة حتمية، وأسلوب واجب بحيث إنه إذ لم تقع إذ في جواب: بينا، أو بينما عُد هذا الأسلوب ضعيفاً أو قليل الاستعمال، فأراد الحريرى أن يزيل هذا الوهم، و يبدد هذا الفهم ليؤكد لهؤلاء النحويين أنه ليس من الضرورى أن تقع إذ جواباً لهذين الظرفين، بل إن الكثير الشائع أن يأتى جوابهما عند النحويين.

ولطرافه بحشه، وسلامة تدليله، وجمال عرضه أترك للقارىء فرصة الاستمتاع به .

يقول الحريريّ مانصة: «و يقولون: بينا زيد قام إذ جاء عمرو فيتلقّون «بينا» بد «إذ»، والمسموع عن العرب: بينا زيد قام جاء عمرو بلا إذ ، لأن المعنى فيه بين أثناء الزمان جاء عمرو، وعليه قول أبى ذؤيب:

بَيْسنا تَعَنَّقِه الكُماة ورَوْعِه يَومَا اثْيح له جَرىء سَلْفَعُ (١٢٤) فقال: أتيح، ولم يقل: إذْ أتيح.

وهذا البيت ينشد بجرّ «تعنقه» ورفعه، فمن جرّ جعل الألف في «بينا» ملتحقة لإشباع الفتحة لأن الأصل فيها: «بين»، وجرّ «تعنقه» على الإضافة.

ومن رفع رفعه على الابتداء، وجعل الألف زائدة ألحقت بـ «بين» لتوقع بعدها الجملة كما زيدت «ما» في بينما لهذه العلة.

وذكر أبو محمد بن قتيبة قال: سألت الرياشي عن هذه المسألة، فقال: إذا ولى لفظة: «بينا» الاسم العلم رفعت، فقلت ؛ بينا زيد قام جاء عمرو وإن وليها المصدر فالأجود الجرّكهذه المسألة.

وحكى أبو القاسم الآمدى في أماليه عن أبى عثمان المازنى، قال: حضرت أنا و يعقوب بن السّكيت مجلس محمد بن عبدالملك الزيات، فأفضنا في شجون الحديث الى أن قلت: كان الأصمعى يقول: بينا أنا جالس إذ جاء عمرو فقال ابن السّكيت: هذا كلام الناس، قال: فأخذت في مناظرته، وإيضاح المعنى له، فقال لى محمد بن عبدالملك دعنى حتى أبيّن له مااشتبه عليه، ثم التفت إليه، وقال له: مامعنى بينا، فقال: حين، قال: أفيجوز أن يقال: حين جلس زيد إذ جاء عمرو فسكت. فهذا حكم: «بينا». وأما بينما فأصلها أيضاً: بين، فزيدت عليها «ما» لتؤذن بأنها قد خرجت عن بابها بإضافة «ما» إليها.

وقد جاءت في الكلام تارة غير ملتقاة ب «إذ» و «إذا» اللذين للمفاجأة، كما قال الشاعر:

\* فبينما العُسْرُ إِذْ دارت مياسيرُ \* (١٢٥)

وكقوله في هذه القطعة :

وبَينْمَا المُرء في الأخياء مغْبَظ إذا هُو الرَّمْسُ تَعْفُوه الأعاصيرُ فتلقى هذا الشاعر «بينما» في البيت الأول بد «إذّ»، وفي الثاني بد «إذا» وليس ببدع أن يتغير حكم «بين» بضمّ «ما» إليه، لأن التركيب يزيل الأشياء عن أصولها، ويحيلها عن أوضاعها ورسومها، ألا ترى أن : «ربّ» لا يليها إلا الاسم، فإذا إتصلت بها «ما» غيرت حكمها، وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «ربما فإذا إتصلت بها «ما» غيرت حكمها، وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «ربما يود الذين كفروا» (١٢٦). وكذلك «لم» حرف، فإذا زيدت عليها «ما» وهي أيضاً حرف صارت «لمّا» اسماً في بعض المواطن بمعنى : حين نحو قوله تعالى: «ولما جاءت رُسُلنا أوطاً» (١٢٧)، وهكذا، «قلّ»، و«طال» لا يجوز أن يليهما الفعل، فإذا وصلتا بد «ما» وليهما الفعل كقولك: طالما زرتك، وقلما هجرتُكَ» (١٢٨).

في ضوء نص الحريرى الذي استوعب فيه قضية إذ الفجائية في جواب بينا أو بينما أستطيع أن أقول: إن استدلال الحريرى على جواز انفكاك جواب بينا، وبينما من إذ قد استقاه من نص سيبو يه حينما مثل سيبو يه له «إذ» بمثالين، وهما: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت قصده إذا نتفخ على فلان.

وعملق سيبويه على هذين المثالين بقوله: «فهذا لما توافقه، وتهجم عليه في حال أنت فيها»(١٢٩).

ومع أن نص سيبويه يجيز أن تقع إذ جواباً لهما، فإن كثيراً من المنحويين وعلى رأسهم الأصمعيّ ينكرون هذا، و يقولون: لاحاجة إلى إذ ألاترى أنك تقول : حين زيد جالس قام عمرو، وبينما بمنزلة : حين، قالوا: وأشعارهم وردت بلا إذ، ومما استشهدوا به بيت أبى ذؤيب» (١٣٠) الذي سبق ذكره.

والواقع أن سيبويه يؤيده في رأيه، و يسنده في قوله بعض أشعار جاءت على غير نهج أسلوب أبى ذؤيب وإذا كان الأمر كذلك، فلاداعى لإنكار الأصمعى ومن تبعه لهذا الأسلوب، وإنما المنهج السليم أن يقال: جواز ذكر إذ بعد بينا أو بينما وجواز عدم ذكرهما، ومن غيرشك فهذا تنوع في الأساليب، واتساع في التعبير، وحرية في الاستعمال.

ومن الشواهد التي تؤيد سيبو يه قال الشاعر:

بينما نحن بالكثيب ضُحى إذ أتسى راكب على جمله. (١٣١) وقول الشاعر:

استقدر الله خَديْراً وارضين به فبينما العُسر إذ دارت مياسير (١٣٢) ومن ذلك قول حُمَيد الأرقط:

بَيْنا الفتى يَخْبِط في غَيشاتِه إذ انتمى الدَّهْرُ الى عِفْرِاته (١٣٣) وقول القطامي:

فبينا عُمْيرٌ طِامحُ الطَّرْفِ يَبْتَغِي عبادة إذ وَآجَهْتَ أَضْجَم ذَاخَتْر (١٣٤)

وليس هذا الأسلوب خاص بالشّعر، فقد ورد في الحديث: «بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجلّ...» (١٣٥).

فهذه الشواهد أدله قوية تُرجّح رأى سيبويه في جواز وقوع إذ الفجائية جواباً لهذين الظرفين.

وليس معنى ذلك أن وجودها في مثل هذه الأساليب ضرورة لابد منها والتنزام لابد من المحافظة عليه، وذلك لأنه كما وردت إذ جواباً في بعض الأساليب وردت أساليب أخرى مجردة من إذ.

ومن هذه الأساليب بيت أبى ذؤيب السابق.

### ومنها أيضاً قوله :

كُنْ كيف شنْتِ فقْصُرك الموتُ لامَسزَّحَسلٌ عسنه ولافَسوْتُ بسينا غِننى بَيْتٍ وبهجيتِه زال النغنِى وتقوض البيتُ وقول ابن هرمة في باب النسيب من الحماسة:

بينما نَحْنُ بالبلاكث فالقاع سِراعاً والعِيسُ تَهوى هُويّا خَطَرَتْ خَطْرةُ على القلب من ذك يراك وهنا فما استطعت مُضِيّا (١٣٦)

على أنه يلاحظ أن بيت أبى ذؤيب الذي استشهد به الحريرى على جواز تجرد جواب «بينا» من إذّ أضيفت «بينا» فيه للمصدر الذي بعدها وهو: «تعتقه»، ومعنى ذلك أن «بينا» أضيفت إلى الأسماء المفردة. و بعض النحويين لا يمنعون ذلك، لأن المصادر فيها معنى الفعل وذلك للحمل على حين كقولك: «بينا قيام زيد أقبل عمرو، أى حين قيام هذا أقبل ذاك» (١٣٧).

و يبين لنا البغدادي في الخسزانة أنه إذا وقع بعدها اسم جوهر لم يكن إلا رفعاً نحو: بينا زيد في الدار أقبل عمرو لأنها ظرف زمان فلا تضاف إلى جثة كما لا تكون خبراً عنها (١٣٨).

ومن الجدير بالذكر أن نسجل هنا أن الأصمعي «كان يقول: بينا يضاف إلى المصادر خاصة، والنحو يون يخالفونه، و يقولون: بينا و بينما عبارتان للحين، وهما مبهمتان لا تضافان الا إلى الجمل التي تبينها فإذا قلت: بينا أنا جالس طلع زيد»(١٣٩).

ومعنى ذلك أن معظم النحويين يمنعون اضافة «بينا» إلى مابعدها فإذا اعترض عليهم ببيت أبى ذؤيب، قالوا: إنّ «رواية النحويين والناس: «بينا تعنقة الكماة، فيرتفع «تعنقه» بالابتداء و يكون خبره مضمراً كأنه قال: بينا تعنقه الأبطال حاصل معهود ومعتمد مألوف أتيح له يوماً رجل جرىء» (١٤٠).

ويجدر بنا، ونحن نعالج قضية اذ الفجائية في جواب بينا و بينما أن نشير إلى أن هناك فرقاً بين الأسلوبين، أو بعبارة أخرى بين الصيغتين، ولانبالغ إذا قلنا قد تتعدد الدلالة، و يتنوع الأسلوب، وذلك ماسنناقشة في النقطة التالية:

## الفرق بين «بينا» و «بينما» في الدلالة والاستعمال:

إن أصل «بين» كما يقول الرّضى: «أن يكون مصدراً بمعنى: الفراق، فتقدير: جلست بين خروجك ودخولك فتقدير: فعلت بين خروجك ودخولك أى زمان فراق خروجك ودخولك، فخذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه» (١٤١).

ومن هذا النص نتبين أن: «بين» تستعمل في المكان والزمان، لأنه: «إنْ أضيف إلى الأمكنة أوجثت غيرها فهو للمكان نحو: بين الدار، وبين زيد وعمرو.

وإن أضيف إلى الأزمنة فهو للزمان نحو: بين يوم الجمعة والأحد. وكذا إن أضيف إلى الأحداث نحو: بين قيام زيد وقعوده إلا أن يراد به مجاز المكان نحو قولك: زيد بين الخوف والرجاء، استعيرت لما بين الحدثين مكاناً، فلهذا وقع «بين» خبراً عن الجثة »(١٤٢).

وتوضيح العبارة الأخيرة في نص الرّضي: أن بين الحدثين: الخوف

والرجاء مدة زمنية، وقد استعير هذا الزمن الواقع بين الحديثن للمكان، فكأن مابين الحدثين، الحنوف والرجاء مكان، وهذا المكان متمثل في: «بين».

ومن أجل وقوع «بين» مكاناً على جهة الاستعارة صبح أن تكون خبراً عن الذوات التي عبر عنها الرّضي بالجثة، وذلك لأن ظرف الزمان لايقع خبراً عن الذوات فلا نستطيع أن نقول مثلاً: محمد الساعة ولاخالد اليوم، على حين يمكننا أن نقول: المذاكرة الساعة، والصوم اليوم، وهذا بسبب أن ظرف الزمان لايقع خبراً للذوات، وإنما يقع خبراً لأسماء المعانى، و بخلاف ذلك ظرف المكان الذي يقع خبراً عن الذوات مثل الجامعة أمامك، وخبراً عن المعانى مثال: الاستعداد عندك.

و يضيف الرّضى حقيقة أخرى له «بين» حينما يقرر أن: «بين» حينما تلحق بها الألف لتكون: «بينا» أو «ما» لتصير: «بينما» لا تكون إلا للزمان حينما تضاف إلى الجمل، لأنه لايضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث.

قال الرضى: «وأما إذا كف بد «ما» أو الألف وأضيف إلى الجمل لا يكون إلا للزمان لما تقدم أنه لايضاف من المكان الي الجمل الآحيث» (١٤٣).

وأما الفرق بين: «بينا» و «بينما» فهو كما يقول اللسان: قال أبو عمرو: (١٤٤) سمعت المبرد يقول: إذا كان الاسم الذي يجيء بعد «بينا» اسما حقيقياً رفعته بالابتداء، وان كان مصدراً خفضته و يكون: «بينا» في هذا الحال بعمنى ؛ بين . قال : فسألت احمد بن يحيى عنه، ولم أعلمه قائله، فقال هذا الدُّر» (١٤٥).

وأما بيسما فإن الأمرفيها يختلف عن «بينا» وذلك لأن الاسم بعدها مرفوع دائماً سواء كان اسم ذات أو اسم معني. قال في اللسان: «وأما بينما فالاسم الذي بعده مرفوع وكذلك المصدر» (١٤٦).

في ضوء هذين النصين نصل الى الحقائق الآتية بالنسبة لماتين الصيغتين:

أ ــ مابعد «بينا» إن كان اسماً حقيقياً و يعنى بالاسم الحقيقي المقابل لاسم المعنى ــ رفع هذا الاسم .

ب \_ إن كان مابعد «بينا» اسم معنى جرّ بالإضافة وحينئذ تكون «بينا» بمعنى «بين»، وإذا كانت كذلك فانها تأخد حكم: بين في الإضافة، وبين كما علمنا «لايضاف إلا لمايدل على أكثر من الواحد، أوما عطف عليه غيره بالواو دون سائر حروف العطف نحو: المال بين القوم، والمال بين زيد وعمرو» (١٤٧)

وظاهر الأمر أن «بين» بالألف لا تضاف إلى ماتضاف إليه «بين» لأن «بين» إذا أضيف إليها الألف لا تكون إلا للزمان، وإضافة مايدل على الزمان إلى الجمل أمر مقرر في الأساليب العربية، وجائز استعمالا مثل: أتيتك زمن الحجاج أمين أو أوان الحليفة عبداللك.

اما بين كما يقول الرّضى في نص سبق ذكره \_ إنْ أضيف إلى الامكنة فهو للمكان، وإن أضيف إلى الأزمنة فهو زمان.

ح\_ إذا كانت الجملة مبدوء بـ «أينما» فالاسم الذي بعدها مرفوع دائماً.

هذه هي أهم الفروق بين «بينا» و «بينما»، وقد عرفنا من قبل أن أصل هاتين الصيغتين: «بين»، وبإضافة اللاحقتين الألف و «ما» عليها تغير الحكم من الناحية الوظيفية، ومظاهر هذا التغير مايأتي:

أ\_ وقوعهما في أول الجملة، لأنهما ظرفان يبتدأ بهما.

ب ... أن يكون لهما جواب، مقرون بـ «إذ» أو غير مقرون.

٣ ــ أن تضافا إلى الجمل

وفي هذا التغيير في الحكم، والدلالة، والوظيفة يقول الحريرى: «ومَنْ جَعل الألف زائدة ألحقت بـ «بين» لتوقع بعدها الجملة، كما زيدت «ما» في بينما لهذه العلة »(١٤٨).

ولم يكتف الحريرى بهذه القلة بل أضاف إليها دليلاً آخر حينما يقول: «وليس ببدع أن يتغير حكم «بين» بضم «ما» إليه، لأن التركيب يزيل الأشياء عن أصولها، ويحيلها عن أوضاعها ورسومها، ألا ترى أن: «رب» لايليها إلا الاسم، فإذا اتصلت بها «ما» غيرت حكمها، وأوليتها الفعل كما جاء في القرآن: «ربما يود الذين كفروا» (١٤٩).

وكذلك: «لم» حرف، فإذا زيدت عليها «ما» وهى أيضاً حرف صارت «لمّا» السماً في بعض المواطن بمعنى: حين نحو قوله تعالى: «ولما جاءت رُسُلنا لوطا» (١٥٠).

وهكذا، «قَلّ» و «طال»، لا يجوز أن يليهما الفعل، فإذا وصلتا بـ «ما» وليهما الفعل كقولك: طالما زرتك، وقلما هجرتك» (١٥١).

وقبل أن ننهى الحديث عن إذ التي للمفاجأة أحب أن أشير الى خطأ مشهور لايسلم منه كثير من المثقفين حتى الخاصة، فقد درجوا أن يقولوا مثلا: العرب مختلفون بينما الأعداء متفقون، وهو أسلوب لا تعرفه العربية، لأن «بينا» و «بينما» تقعان في أول الجملة حيث يبتدأ بهما، ولا تقعان في وسط الكلام. والصواب أن يقولوا في مثل هذا التعبير:

العرب مختلفون على حين الأعداء متفقون.

## ج \_ إذ الزّائدة:

هل وقوع إذ زائدة حقيقة مسلم بها في الدراسة النحوية؟

الـواقع أنها قضية ثار حولها الجدل، واحتدم النزاع، وتصارعت الأفكار، ولعل أول من فتح باب هذه القضية إمام اللغويين والنحويين أبو عبيدة معمر بن المثنى، فقد ادّعى أن إذ تقع زائدة.

ومعنى زيادتها أنها لغولاتحمل معنى، ولا تعطى بياناً، ولا تفيد شيئاً، وهذا أمر غريب، وغريب حقاً من أبى عبيدة أن يقول ذلك، لأن إذْ في أصل

وضعها جاءت لمعنى، ولوحكمنا باسميتها، وهو الكثير الغالب فإنه من الحنطأ أن نقول بزيادتها في حالة الاسمية، لأن أقرب تعريف للاسم في النحو: هو اللفظ الدال على معنى، فكيف إذن يجعلها أبو عبيدة لتصبح بلامعنى، و بخاصة في كتاب الله.؟

ولنترك أبا عبيدة يعرض رأيه في هذه القضية:

يقول أبوعبيدة في قوله تعالى: «إذْ قالت امرأة عمران ربّ، إنى نَدَرْتُ لك ما في بَطْنِي مُحَرِراً، فتقبل منى» (١٥٢).

قال الفخر الرازى: قال أبوعبيدة: إنها زائدة لغواً، والمعنى: قالت امرأة عمران، ولاموضع لها من الإعراب» (١٥٣).

وكرّر أبوعبيدة القول بزيادتها في موضع آخر، فقد قال في قوله تعالى : «وإذ قال ربّك للملائكة إنّى جاعلٌ في الأرض خليفة»(١٥٤).

قال أبوجعفر الطبرى: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله: وإذ قال ربك: وقال ربك، وأن : إذ من الحروف الزائدة، وأن معناها الحذف»(١٥٥).

ومن غيرشك أن قـائـل ذلـك في نـصّ الطبري هو أبوعبيدة، لأن الفخر الرازى صّرح باسمه في النص الذي سقته قبل نصّ الطبري.

وموضع التساؤل هو لماذا لم يصرح بذكره الطبرى كما صرح بذكره الفخر الرازى؟ يبدولى أن الطبري تجاهل ذكر اسمه لسخافة رأيه في قضية زيادة إذ، وأنه في نظر الطبرى لم يكن على قدر كبير من العلم يجعله يصرح باسمه، والآ فما سر هذا التعبير الذى يحمل الاستخفاف حينما يقول: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم هي الاستخفاف بعينه إن لم تكن تحمل معنى الاستخفاف .

والواقع أن الطبري لم يكن المنفرد بين العلماء في هذا الرأى، لأنه يبدو لى أن أباعبيدة وإن كان كما يقول يزيد بن مرّة: «ماكان أبوعبيدة يفتش عن

علم من العلوم إلاكان مَنْ يفتشه عنه يظن أنه لا يحسن غيره، ولا يقوم بشيء، أجود من قيامه به» (١٥٦) أو كما يقول أبو نواس عنه: «أديم طُوِيَ على علم» (١٥٧) للريب له باع طويل في علم العربية لأنه كما يقول أبو قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها» (١٥٨) والعلم بالغريب غير العلم بالتراكيب. والنص المؤيد لرميه بالضعف في النحو أو التراكيب العربية ماذكره أبوحاتم حينما قال عنه:

«وكان مع علمه إذا قرأ البيت لم يقم إعرابه، و ينشده مختلف العروض» (١٥٩) ولاشك أن هذا الضعف في النحو هو الذي حمل الطبرى على أن يتجاهل اسمه، ويجعله منسوباً إلى العلم، ولم يجعله من أهل العلم. على أية حال، فإن عبارة الطبري تحمل في طياتها الغض من قدر أبى عبيدة في مجال النحو والإعراب.

# نقد رأى أبى عبيدة:

#### نقد الزجاج:

قال الزجاج: «لم يصنع أبوعبيدة في هذا شيئاً، لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى من غير كتاب الله تعالى من غير ضرورة» (١٦٠).

#### نقد الطبري :

قال الطبرى: «والأمر في ذلك بخلاف ماقال، وذلك أن إذْ حرف يأتى بمعنى الجزاء، و يدل على محمل على المحمول من الوقت، وغير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام»(١٦١).

و بعد نقد الزجاج والطبري لرأى أبى عبيدة، وإنكار زياد إذ في الآيتين نعرض لأدلة القائلين بعدم زيادة إذ ، وأنها ماوضعت في الكلام إلا لتؤدي معنى من المعانى.

ونتناول أراءهم في الآية الأولى وهى: «وإذا قالت امرأة عمران» الخ ثم رأى الطبري في الأية الثانية وهى: «وإذ قال ربك للملائكة» وسأحاول أن أبدى رأيي في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله:

## ــ رأى المبرّد في الآية الأولى:

يرى المبرد في الآية الأولى وهى آية آل عمران أنَّ إذْ معمول الفعل محذوف تقديره: اذكر، وتبعه الأخفش حيث وافق على رأيه، وقدر تقديره، قال الفخر الرازى مانصه: «قال الأخفش والمبرد: التقدير: اذكر إذ قالت امرأة عمران» (١٦٢).

## رأى الزجاج:

يرى الزجاج: أن التقدير ليس «اذكر « كما يرى المبرد والأخفش، وإنما هو: اصطفى المذكورة قبل «إذ ».. ونص رأيه كما ذكره الفخر الرازى «قال الزجاج: التقدير: واصطفى آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران» (١٦٣)

## نقد رأى الزجاج:

طعن ابن الأنياري في رأى الزّجاج، وقال: «إن الله تعالى قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح.

ولما كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة عمران استحال أن يقال: إن هذا الاصطفاء مقيد بنذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام فيه» (١٦٤).

و يدافع الفخر الرآزى عن رأى الزّجاج، وعن دفع الاعتراض الذي وجه إلى رأيه قائلاً:

ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده وظهور طلمور طاعاته، فجاز أن يقال: إن الله اصطفى آدم عند وجوده ونوحاً عند وجوده، وآل عمران عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام» (١٦٥).

### رأى آخر:

يرى بعض العلماء أن إذ في الآية متعلق بقوله تعالى: «سميع عليم» ولم ينص الفخر الرازى على أصحاب هذا الرأى ، ويبين لنا مَنْ هم بدلاً من كلمة: «بعضهم».

قال الفخر: «قال بعضهم: هذا متعلق بما قبله، والتقدير: والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران هذا القول»(١٦٦).

و يرى الفخر أن هذا الرأى يحمل في طياته اعتراضاً أو سؤالاً، وقد سجل هذا الاعتراض أو هذا السؤال وأجاب عنه.

قال الفخر: «فإن قيل: إن الله سميع عليم قبل أن قالت امرأة عمران هذا القول، فما معنى هذا التقييد؟

قلنا: إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيدٌ بوجود ذلك الكلام، وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد بذكرها لذلك، والتغيير في العلم والسمع إنما يقع في النسب والمتعلقات» (١٦٧).

## موقع إذْ في الآية الثانية وهي آية البقرة:

أنكر أبو جعفر الطبرى بشدة وقوع إذ زائدة في القرآن الكريم، وحمل على أبن عبيدة في قوله بذلك، لأن القرآن الكريم لايوجد فيه كلام زائد، لأن كل كلمة من كلماته تؤدي معنى، لأنها سيقت من أجل هذا المعنى، فالقول بزيادة بعض الكلمات في القرآن كر «إذ» لغومن القول، وضرب من الهذيان، ولم يكتف أبو جعفر بالنقد العام، ولكنه نقد نقداً غلميًا، مبيناً رأيه في إذ هذه، وأنها جاءت لغرض، وسيقت لمعنى، وسجلت لهدف.

قال: لو أبطلت إذً، وحذفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هو به وفيه «إذْ ».

فإن قال قائل: فسما معنى ذلك؟ وما الجالب لـ ((إذ) إذا لم يكن في الكلام قبله ما يعطف به عليه.

قيل له: قد ذكرنا فيما مضى أن الله جل ثناؤه خاطب الذين خاطبهم بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» (١٦٨) بهذه الآيات، والتى بعدها فو بخهم مقبحاً لهم سوء فعالهم، ومقامهم على ضلالهم مع النعم التي أنعمها عليهم وعلى أسلافهم، ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعلى أسلافهم بأسته أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصية الله، فيسلك بهم سبيلهم في عقوبته، ومعرفهم ماكان منه من تعطفه على التائب منهم استعتاباً منه لهم، فكان مما عدد من يُعيه عليهم أنه خلق لهم مافى الأرض جميعاً، وسخرلهم مافى السموات من شمسها وقمرها، ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم، ولسائر بنى من شمسها وقمرها، ونجومها، وغير ذلك من منافعها التي جعلها لهم، ولسائر بنى أدم معهم منافع، فكان في قوله: «كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتاً فأحياكم، ثم يميتكم، ثم إليه ترجعون معنى: اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم أفي السماء، ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» على المعنى المتضى مافي السماء، ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» على المعنى المتضى بقوله: كيف تكفرون بالله إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله: اذكروا نعممتى إذ فعلت بكم وفعلت، واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة: إنى جاعل في الأرض خليفه».

و يسترسل الطبرى في التفاع عن رأيه، وتقديم السند لدليله، وأن ماعرضه من رأى وماقدمه من الدليل ليس بعيداً عن كلام العرب، ولاغريباً عن نسجهم في كل مايقولون.

يـقول: فإن قال قائل: فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحّة ماقلت، قيل: نعم، أكثر من أن يحصى .

من ذلك قول الشاعر:

أجدتك لن ترى بشُعَيْلبات ولابسيدان ناجية ذُمُولا

ولامتدارك والسَّمس طِفْلٌ ببعض نواشغ الوادى حَمُولا (١٦٩). فقال: «ولأمتدارك»، ولم يتقدمه فعل بلفظه يعطف عليه، ولاحرف معرب إعرابه فيرد: «متدارك» عليه في إعرابه، ولكنه لما تقدمه فعل مجحود بد «لن» يدل على المعنى المطلوب في الكلام، وعلى المحذوف استغنى بدلالة ماظهر منه عن إظهار ماحذف، وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لوكان ماهو عخذوف منه ظاهراً، لأن قوله:

### \* أجدك لن ترى بثعيلبات \*

بمعنى : أجدك لست براء، فرد : «متداركاً» على موضع : «ترى» كأن: لست والباء موجودتان في الكلام.

فكذلك قوله: «وإذ قال ربك للملائكة» مع مابعده من النعم التي عددها عليهم، ونبههم على مواقعها رد «إذ » على موضع: «وكنتم أمواتاً فأحياكم، لأن معنى ذلك: اذكروا هذه من نعمى، وهذه التي قلت فيها للملائكة، فلما كانت الأولى مقتضية «إذ » عطف «وإذ» على موضعها في الأولى، كما وصَفْنا من قول الشاعر في: «ولامتدارك» (١٧٠).

واضح إذاً من نص الطبرى في الدّفاع عن رأيه، والإنكار على من ادّعى زيادة إذ أنه سلك مسلكاً علمياً حيث عرض لشبهة أبى عبيدة في أنّ إذْ في الآية زائدة أو لغو، ومؤدى هذه الشبهة أن إذْ لم يكن قبلها كلام تعطف عليه فوجودها بعد واو العطف كلا وجود.

أجل أن إذ وقعت بعد واو العطف في آيات أخر، ولكن لم يدع أبو عبيدة زيادتها في هذه الآيات، لأن ماقبلها من الكلام يمكن أن يعطف عليه بالواو التي بعدها إذ .

من هذه الآيات: قوله تعالى: «وإذْ نجيناكم من آل فرعون»، (١٧١) إنّ إذْ «في هذه الآية لـم يستطع أبو عبيدة أو غير أبى عبيدة أن يقول بزيادتها لأنها

سبقت بـ «اذكروا» الذي سبق في قوله تعالى : «يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم»(١٧٢)، ومن هنا نجد القرطبيّ يقول :

«إذْ في موضع نصب عطف على: «اذكروا نعمتى»، وهذا ومابعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم، أى اذكروا نعمتى بإنجائكم من عدوكم وجعل الأنبياء فيكم»(١٧٣). ومنها: قوله تعالى: «وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم»(١٧٤)، أى واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، ف «إذ» في الآية معطوفة على إذ السابقة في قوله تعالى: «واذكروا نعمتى».

ومنها: قوله تعالى: «وإذْ واعد نَا موسى أربعين ليلة» (١٧٥) يقال في إذْ هذه ماقيل في إذْ قبلها.

ومنها: قوله تعالى: «وإذ استسقى موسى لقومه» (١٧٦) فـ «إذ» معطوفة على ماسبق حيث تقدم الفعل: «واذكروا» في قصه واحدة المخاطب فيها بنو اسرائيل.

ومن أجل ذلك كانت شبهة أبى عبيدة حيث لم يتقدم «وإذ» التي فى قوله تعالى: «واذ قلنا للملائكة اسجدوا» (١٧٧) ما يعطف عليه، ومن هنا قال ما قال حول زيادتها.

ولوتدبر أبوعبيدة في الآيات التي قبلها لعلم أن الآيات السابقة لد «واذ» كلها تذكر بنعم الله تعالى، وتنكر على الكفار والمعاندين كفرهم بالله مع وجود هذه النعم التي تملأ السموات والأرض.

ومن دون شك فإن هذه الآيات تحمل معنى: واذكروا هذه النعم إذ فعلت لكم كذا وكذا أو على حد تعبير الطبرى: «إذ فعلت بكم وفَعَلْتُ»، كذلك فإنها إلى جانب ذلك تحمل معنى: واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ».

على أن نقد أبى عبيدة في زيادة إذ في هذه الآية ليس مقصوراً على الطبرى، فقد شاركه في نقد هذا الرأى الزجاج والنحاس وجميع المفسرين، كما نقذه الزجاج في قوله بزيادة «إذ » في آية آل عمران: «إذ قالت امرأة عمران» وقد سجلنا رأيه في هذا الموضع الذي سبق ذكره.

أما في هذه الآية وهى: «وإذ قال ربك للملائكة» فإن القرطبي شارك الطبرى رأيه في هذا النقد، بل ورأيه في التوجيه السابق، والتقدير الذي ذكرناه. قال القرطبي :

«وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: إذْ زائدة، والتقدير: وقال ربك، واستشهد بقول الأسود بن يعضر:

فإذ وذلك لامهاة لذكره والدهريُعقب صالحاً بفساد (١٧٨) وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس، وجميع المفسرين

قال النحاس: وهذا خطأ لأن: «إذْ » اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد.

وقال الزّجّاج : هذا اجْترام من أبي عبيدة».

ومضى القرطبى يعرض رأيه في حلّ اشكالها في هذه الآية قائلا: «ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم، فالتقدير: وابتدأ خلقكم إذ قال فكان هذا من المحذوف الذي دلّ عليه الكلام كما قال:

ف إن المستسيسة مَسن يَسخُسها فسسوف تسسادفه أَيْسنَسما يراد: أينما ذهب

ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر، تقديره: واذكر إذ قال. وقيل: هو مردود إلى قول معالى: «اعبدوا ربكم الذي خلقكم» (١٧٩)، فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة.»(١٨٠).

### رأى ومناقشة:

أعتقد أننا أشبعنا القول في «إذْ » التي في البقرة من قوله تعالى: وإذ قال ربتك للملائكة » و بينا خطأ أبى عبيدة في رأيه ، والردود التي نُقِد بها ، و بقى أن نضيف \_ إلى ماذكره المفسرون في آية آل عمران: «إذ قالت امرأة عمران ربّ إنى نذرت لك مافي بطنى عرراً [آل عمران/٣٥] \_ رأياً آخر، تقتضيه بلاغة

القرآن، أو بعبارة أخرى بلاغة الحذف، وذلك لأن هناك آيات عديدة وردت فيها «إذ» بدون أن يذكر معها فعل سابق تتعلق به، و بخاصة في أوائل القصص القرآنية وقد درج علماء التفسير أن يقدروا لـ «إذ » هذه فْعِلاً تعلق به، و يفضلون أن يكون الفعل أمراً من «ذكر» للواحد: «اذكر»، وللمخاطبين «اذكروا»، ولهذا علة أو سبب فان آيات من القرآن الكريم ورد فيها هذا الفعل بالذات. من ذلك قوله تعالى: —

١ ـــ واذّ كُروا إذْ جَعَلكُم خُلَفاء من بعد قَوْم نوح» (١٨١)
 وفيها قوله تعالى :

٧ \_ «واذْ كُروا اذْ كُنْتم قليلاً فكثركم» (١٨٢).

ومنها قوله تعالى :

٣\_ واذكروا اذ أنْتم قليلُ مُسْتَضْعَفُون في الأرض » (١٨٣).

ومنها قوله تعالى:

ع \_ «واذكر في الكتاب مريم إذْ انْتَبَذَتْ من أَهْلِها مكاناً شرقيّاً» (١٨٤)

ومنها قوله تعالى :

ه \_ «يأيها الذين امنوا اذْكُروا نِعْمَة الله عليكم إذ جَاءَتُكُم جُنُود» (١٨٥). فإذا ماوردت بعض الآيات التالية من دون اذكر» أو اذكروا» قدر هذا الفعل المحذوف».

من ذلك قوله تعالى:

١ \_ إِذْ قال اللَّهُ ياعيسي بن مَرْيم اذْكُر نعمتي عَلَيْك وعلى والدِتَك » (١٨٦)

ومن ذلك قوله تعالى:

٢ \_ إذْ قال الحواريُّون ياعيسى بن مريم هل يستطيع رَبُّك أَن يُنَزِّل علينا مائدة. »(١٨٧).

ومن ذلك قوله تعالى:

٣\_ «إذْ جعل الذين كفروا في قلُوبهم الحَّمية حَمَّية الجاهلية» (١٨٨).

وماذكرناه في هذا الرأى أشار اليه أبو البقاء في الكليات حيث يقول:

«كل ماورد في القرآن (وإذ) فه (اذكر) فيه مضمر أى اذكر لهم أو في نفسك كيفما يقتضيه صدر الكلام.

وإذ منصوب به، وعليه اتفاق أهل التفسير مع أن القول واقع فيه ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجوّز مع أنه لازم الظرفية، فعدلوا عن الحقيقة إلى المجاز، لعدم إمكان اعتبار مظروفية المضاف إليه» (١٨٩).

وقبل أن أنتهى من بحث «إذْ » الزائدة في القرآن الكريم أحب أن أمر سريعاً على قضية الزيادة في القرآن الكريم، لأن الآراء التي سبقت ظاهرها منع هذه الزيادة، ورَمْيُ من قال بها بالجهل والإجرام على حد تعبير الزجاج عن ابى عبيدة حينما قال القول الذي سجلناه فيما سبق: «هذا اجترام من أبى عبيدة».

## قضية الزيادة في القرآن الكريم:

الواقع هناك آيات قرانية كثيرة زيدت فيها حروف، ولاتحتمل التأويل، لأن وجه الزيادة فيها أوضح من أن ينكر، وأشهر من أن يجحد وسنعرض هذه الحروف التي زيدت مؤكدين أن ذلك لا يخل ببلاغة القرآن، بل لايزرى بقدسيته، ولا تعدّ هذه الزيادة جرأة على كتاب الله، وانتساب الزيادة إليه».

### أولا: زيادة الباء:

ــ مـن ذلـك قـولـه تـعالى : «فإن آمنوا بِمثل ما آمنتُم به فقد الْهنَدَوَّا» (١٩٠) فإن التقدير: فان أمنوا مثل ما آمنتم به.

ــ ومن ذلك قوله تعالى: «وَأَنْفِقُوا فِي سبيل الله ولا تُلْقُوا بأيديكُمْ»(١٩١). أى لا تلقوا أيديكم، وعبر بالأيدى عن الذوات.

- ومن ذلك قوله تعالى: «جَزاء سَيِّئة بُمِيْلها» (١٩٢)، فالمعنى على رأى الأخفش: جزاء سيئة مثلها، وكأنه استدل على ذلك بالآية الآخرى: «وجزاء سَيِّئة سِيئة مِثْلُها» (١٩٣)

\_ ومن ذلك: «وكفى بالله شهيداً»، (١٩٤) «وكفى بالله حسيباً» (١٩٥)، «وكفى بالله حسيباً» (١٩٥)، «وكفى بجهنم سعيراً» (١٩٩).

ـــ ومـن ذلك قوله تعالى : «أُسْمِع بهم وأَبْصِر»(١٩٧)، فإن المعنى : صاروا ذوى بصروسمع.

قال الزّجاج: «وأما الدّلالة على زيادتها في قولها: أكرم به، وقوله: «أسمع بهم وأبصر»، فيهى أن الفعل لا يخلومن أن يكون للمخاطب أو الغائب فلوكان للمخاطب لثنى فيه الفاعل تثنيته للمخاطب، وجمع بجمعه، وأنث لتأنيثه، فلما أفرد في جميع الأحوال، ولم يعتبر به الخطاب علم أنه ليس للمخاطب، وإذا لم يكن له ثبت أنه للغائب» (١٩٨).

ـــ ومـن ذلـك قـولـه تعالى : «أَلَـشتُ بِرَ بِّكُم»(١٩٩)، وما هو بمزحزحه»(٢٠٠)، وما أنتم بمؤمنين»(٢٠٠).

وفي قوله تعالى: «بأيِّكُم المفتون» (٢٠٤)، فقد قيل: الباء زائدة، والتقدير: أيكم المفتون.

ومن زيادة الباء التي لا تحتمل التأويل قوله تعالى :

«ألم يَعْلَم بأنَّ اللَّه يرى» (٢٠٥)، والتقدير: ألم يعلم أن الله يرى: لقوله تعالى في أية أخرى: «و يعلمون أن الله»(٢٠٦).

وفي قوله تعالى: «وهزّى اليك يجزّع النّخلة»(٢٠٢)، فقد قيل: الباء زائدة والتّقدير: وهزّى إليك جذع النخلة.

وفي قوله تعالى : «تَنْبُت بالدُّهن» (٢٠٣)، فقد قيل التقدير: تنبت الدَّهْن بزيادة الباء.

وقوله تعالى: «أقرأ باسم ربّك» (۲۰۷)، أى اقرأ اسم ربك لقوله تعالى في آية أخرى: «فإذا قرأناه» (۲۰۸).

#### ثانيا: زيادة من:

وكما زيدت الباء في بعض الآيات زيدت «مِنْ» ومن أمثلها:

\_ قوله تعالى : «مَالَكُمْ مَنْ إلهِ غَيْرهُ» (٢٠٩) أي مالكم إلة

\_ قوله تعالى : «هل من خالقِ غَيْرُ اللّهِ »(٢١٠)

\_ قوله تعالى : «وما من إلهِ الأَ الله » (٢١١)

\_ قوله تعالى : «وما مْن إلهِ الأِّ اللهِ واحدٌ »(٢١٢)

\_ قوله تعالى : «وَكُلُوا مِّمِا رَزَقَكُم اللَّهُ حَلالًا طيباً »(٢١٣)

\_ قوله تعالى : «فَكُلُوا مّيا أَمْسَكُن عَليكم» (٢١٤)

### ثالثا: زيادة اللام:

#### من ذلك:

\_ قوله تعالى : «للَّذِينِ هم لِرَ بِّهم يرهبون» (٢١٥)

ــ قوله تعالى : «إِنْ كُنَتِم للرَّؤِيا تَعْبرُون»(٢١٦).

\_ قوله تعالى : «رَدِفَ لكم بَعْضُ الَّذي تَسْتَعْجِلُون» (٢١٧)

\_ قوله تعالى : «وإذْ بَوَّأنا لإبراهيم مكانَ البيتِ» (٢١٨)

7

#### ثالثاً: زيادة الواو:

#### من ذلك:

ــ قوله تعالى : «حتى إذا فُتَحِتْ يأجوج ومأجوج»(٢١٩) جوابه قوله:

«واقترب الوعد الحق» . (٢٢٠) قال الفراء: الواو مقحمة . (٢٢١)

\_ قوله تعالى: «فلما أسلما وتله للجبين» (٢٢٢) الواو زائده، أي تله.

ــ قوله تعالى: «إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت» (٢٢٣). الواو مقحمة» (٢٢٤).

### رابعاً: زيادة «لا»

#### من ذلك:

\_ قوله تعالى : «غير المغضوب عليهم ولا الضالين » (٢٢٥).

قال: (لا) في قوله: «ولا الضالين» زيادة، «وجاءت زيادتها لمجيء (غير) قبل الكلام، وفيه معنى النفى، ألا ترى أن التقدير: لامغضوباً عليهم ولا الضالين، وكما جاء: «وما يَشتوى الأحياء ولا الأموات»، (٢٢٦)، فكرر «لا» وهي زيادة، وكذلك هذا»

#### \_ ومن ذلك:

ـــ وقــوله تعالى : «وما يُشْعرُكُم أنّها إذا جاءت لايؤمنون» (٢٢٧). فـ «لا» زائدة والمعنى : ومايشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون .

ــ ومن ذلك:

ــ قوله تعالى: «وحرأم على قرية أهلكناها انَّهم لا يُرجعون» (٢٢٨).

ــ قالوا «لا» زائدة، والتقدير: «وحرام على قرية أهلكناها رجوعها إلى الدّنيا.

\_ ومن ذلك :

قوله تعالى: «لئلاً يَعْلَم أَهْلُ لَكتاب» (٢٢٩)، قالوا: التقدير: ليعلم أهل الكتاب، و «لا» زائدة، أجمعوا على هذا (٢٣٠).

ــ ومن ذلك :

\_ قوله تعالى: «ما مَنَعك ألا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُك»، والتقدير: مامنعك أن تَسْجُد، فـ «لا» زائدة (٢٣١).

### خامساً: زيادة «ما»

#### من ذلك:

\_ قوله تعالى : «فبما رحمة من الله» (٢٣٢).

ــ قوله تعالى : «فبما نَقْضِهم ميثاقَهُم وكفرهم» (٢٣٣)

- قوله تعالى : «فبما نَقْضِهم مِيثَاقَهُمْ لعنّاهُمْ» (٢٣٤)

\_ قوله تعالى : «عمّا قليل ليْصْبحُنّ» (٢٣٥) أي عن قليل. \_ قوله تعالى : «جندما هنالك» (٢٣٦) أي جند هنالك (٢٣٧).

و بعد، فهذه نصوص سقتها لأثبت في ضوئها أن حروف الزيادة تقع في القرآن وليس وقوعها اعتباطاً أو جزافاً، لأن الأسلوب يقتضيها، حقاً إن زيادتها من مقتضيات المعنى ولكن، وجودها أيضاً من مقتضيات الأسلوب، وفرق بين المقتضى في مجال المعنى، والمقتضى في مجال الأسلوب.

وذلك أن الأسلوب هومن نسج العربية، والعربيّة لا تنكر مثل هذه الأساليب التي تزاد في الحروف، ولا تستطيع أن نقول: إن القرآن الكريم جاء على أساليب لم يعرفها العرب، وإلا فما الداعي للتحدي، إذا كان أسلوبه مختلفاً وغطه متبايناً، وطريقته في التعبير على غيرنسق تعبيرهم.

إنّ هذه الحروف زائدة في المعنى، ولكنها طريقة أسلوبيّة جرى عليها القرآن الكريم وفق بعض الاساليب العربية الشائعة والقرآن من جنس مايتكلمون، وأسلوبه جار على أساليب مايقولون، ومن هنا كان تحديه لهم أبّم، وعجزهم عن مجاراته أبلغ. ولذلك كان ابن بحر غير مستوعب لقواعد العربية حينما ادعى أن هذه الزيادة شذوذ و «الأولى ألا يكون في كلام الله شذوذ، ومايستغنى عنه» (٢٣٨).

وهذا الادعاء ذكره ابن بحر حينما تعرض بعض المفسرين للآية القرآنية «لئلا يَعْلَم أهْلُ الكتاب» (٢٣٩)، وقالوا: إنّ «لا» زائدة، والقائل وإن كان مجهولاً عند صاحب إعراب القرآن \_ فقد كشف عنه القرطبي حينما تعرض لهذه الآية فقال: إن «لاصلة زائدة مؤكدة» قاله الأخفش.

وقال الفراء: معناه: لأن يعلم و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل عليه.

قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: لئلا يعلم أهملُ الكتاب أى لأن يعلم أهلُ الكتاب أى لأن يعلم أهل الكتاب.

وقال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منّانَبيٌّ يقطع الأيدى والأرجل فلما

خرج من العرب كفروا فنزلت: لئلا يَعْلم» أى ليعِلم أهل الكتاب» (٢٤٠) ومع المفاق أهل اللغة والنحو وقدامى المفسرين أمثال قتادة، وابن مجاهد فإن ابن بحر هذا أنكر هذه الزيادة، واعتبرها شاذة، والشذوذ في كتاب الله سوء أدب، ومحض افتراء، وكتاب الله منزه عن هذه الشذوذ ونحن نحمد لابن بحر غيرته على كتابه الله، ولكن لانحمد له إنكاره هذه الزيادة واعتبارها شذوذاً، وقبل أن نرة عليه ناقدين رأيه نحب أن نعرف من هو «ابن بحر هذا»؟ في هامش إعراب القرآن المنسوب للزجاج الذى حققه الأستاد الفاضل ابراهيم الأبيارى يميط اللثام عنه في قيقول: «هو أبو عشمان بين بحر الجاحظ المتوفى ٥٥٧هه، ومن كتبه: «مسائل في قيادن» ولعله هو الذى منه النقل هنا». (٢٤١).

وفي رأيسى أن ابن بحر هذا أشك أنه أبوعثمان بن بحر الجاحظ لأمرين: الأمر الأول أن الجاحظ ليس جاهلاً بقواعد العربية كما يدعى صاحب إعراب المقرآن، فالجاحظ موسوعة في كل ضروب المعرفة السائدة في عصره، وليس من المعقول أن يكون الجاحظ جاهلاً بقواعد العربية ، وهو يعلم مكانتها في الأدب، وقدرها في الفكر، إنها الوسيلة الأولى لتحصيل المعرفة.

الأمر النتاني: أن الجاحظ مشهور في كتب التراث، وبين علماء عصره بالجاحظ، وليس بابن. تخر.

على أية حالة كانت. إن ردّ صاحب اعراب القرآن على ابن بحر في ادعائه أن حروف الزيادة في القرآن شذوذ رَدُّ مفحم، وقوى، لأنة مؤيد بالحجج مسنود بالبراهين.

قال : «وحمل ابن بحر زيادة «لا» على الشّذوذ جهلٌ منه بقواعد العربيّة، وليس كل من يعرف شيئاً من الكلام يجوز له التكلّم على قواعد العربيّة .

وليس كون: «لا» زائدة في فحوى خطاب العرب مما يكون طعناً من الملحدة على كلام الله، لأن كلام الله منزّل على لسانهم، فما كان متعارفاً على لسانهم لايمكن الطعن به على كتاب الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً.

وكيف يكون زيادة: «لا» شاذة، وقد جاء ذلك عنهم وشاع كقول الهُذلي.

أَفَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنْ وَمِي ضَالَهُ عَالْ تَسنَّمهُ ضِراًم مُنْقبُ (٢٤٢) أَى أَفمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب.

وانشد أبو عبيدة للأحوص:

وتَـلْـحـيَـنْـنَـي في اللّهو ألا الْحِبّه وللهوداع دائب غيرُ غافل (٢٤٣) أي: أفي اللهو أن أحبه و (الا» زائدة.

ومنه ماأنشده سيبويه لجرير:

مابالُ جَهْلكِ بعد الحِلْم والذين وقد عَلاك مَشيبٌ حِين لاحين (٢٤٤) «لا» فيه زائدة، إذا قلت: علاك مشيب حين حينٍ فقد أثبت: «حيناً» علاه فيه المشيب، فلوجعلت: «لا» غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدّها في قولهم: جئت بلامال، وأبنت بلاغنيمة، فنفيت ما أثبت من حيث كان النفى بد «لا» عامًا منتظما لجميع الجنس.

فلما لم يستقم حمله على الجنس لتدافع العارض في ذلك حكمت بزيادتهما فصار التقدير: حين حين، وهو من باب: حلقة فضّة، وخاتم حديد، لأن الحين يبقع على الزمان القليل كالساعة ونحوها وعلى الطويل كقوله تعالى: «هل أتبى على الانسان حينٌ من الدّهر» (٢٤٥) وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله تعالى: «تُؤتي المُكلّة اكُلّ حِينٍ» (٢٤٦) فصار: حين حينٍ كقوله:

ه ولولًا يوم يوم ما أردناه (٢٤٧)

ومنه قول الشماخ:

أعائيشُ مالأهمليك لاأرآهم يُضيعون الهِجَان مع المضيع (٢٤٨) وروى التوّزي عن أبي عبيدة أن: «لا» زائدة.

ومنه قول المراربيت الكتاب:

ولاينطق الفحشاء من كان مِنْهم إذا جَلَسوا منّا ولامِنْ سَوائنا» (٢٤٩)

ثم قال في ختام نقده لابن بحر: «وزيادة الحروف في التنزيل كثير» (٢٥٠).

و بعد هذه الجولة الفكرية في قضية خطيرة، وهي قضية الزيادة في القرآن الكريم وضح لنا أن زيادة الحروف ليست ضرباً من اللغو، ولكنها أسلوب جرى على نهجه العرب، ونسج على منواله فصحاؤهم و بلغاؤهم.

هذا بالنسبة للحروف أما بالنسبة للأسماء، فاننى لاأعترف مطلقاً بهذه الزيادة، لأن الأسماء، ماوضعت الآلتدل على المعانى، و بالأسماء تتم أجزاء الجملة، وأذا ما زيد اسم لامعنى له أدى ذلك إلى تمزيق أوصال الجملة، وتحويلها إلى جملة لا تؤدي إلى معنى.

ومن هذه الأسماء «إذ » وهى في معظم أحوالها ظرف جاء لغرض، واسم جاء لمعنى فالقول بزيادتها رأى مجحف. وقد عرضنا الآراء النقدية التي صوبت سهامها نحو من قال بزيادتها. ونكتفى بهذا القدر من البحث في إذ الزائدة، ولعلنا قد أشبعنا القول فيها

وقبل أن ننتهى من بحث إذ الزائدة نحب أن نشير الى مسألتين تتعلقان بـ «إذْ » من حيث الاعراب والمعنى، وهما:

أ\_\_جر إذ بالإضافة بعد: «بَعْد».

ب ـ دخولها على أداة شرط جازمة .

وسنتناول هاتين النقطتين في ضوء المعنى والتركيب.

أما جر إذ بالإضافة بعد بَعد فإن النحويين يقولون: إن إذ في أغلب أحوالها لاتخرج عن الظرفية، فهى من الظروف غير المتصرفة أى اللازمة للظرفية. والظروف غير المتصرفة منها «مالا يخرج عن الظرفية أصلاً مثل قطًّ، وعوض، تقول: مافعلته قطًّ، ولا أفعله عوضٌ» ومنها: «ما يخرج عنها إلى شبهها وهو الجر نحو: قبل، وبعد، ولدن وعند، فيقضى عليهن بعدم التصرف» مع أن حين تدخل عليهن إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى مايشبهها، لأن الظرف والجار والمجرور سيان في التعلَّق بالاستقرار، والوقوع خبراً، وصِلة، وحالاً، وصفة» (٢٥١).

وإذ من الظروف الملازمة للظرفية، ولكنها تخرج عن الظرفية إلى شبهها حينما تجرّ بد «بعد» .

قال الرّضى: «وتلزمها الظرفية إلاّ أن يضاف إليها زمان كقوله تعالى: «بعد إذ نَجّانا اللّه مِنْها» (٢٥٢)، وقوله تعالى: بعد إذ أنتم مسلمون» (٣٥٣)، ثم قال: «ولم يعهد مجروراً باسم إلاّ بد «بعد» (٢٥٤) ومعنى ذلك أن إذ الظرفية ملازمة دائماً للظرف، ولكنها تخرج عن الظرفية إذا جرّت: بد «بعد»، ولها في ذلك نظير. ف «قبل» و «بعد» و «لدن» و «عند» ظروف تخرج عن الظرفية إلى شبهها وهو الجرّ بحرف: «مِنْ» مثل: «لله الأمر من قبل ومن بعد» (٥٥١) وأما دخول إذ على الشرط، فالنحويون، وعلى رأسهم سيبويه يرون أنه إذا دخلت: «إذ » على الشرط جازمة امتنع جزم الأداة لأن الجزاء في غير موضعه، أو بعبارة أخرى: إن أداة شرط جازمة امتنع على أداة الشرط الجازمة ألغت وظيفة الشرط.

يقول سيبويه: «فمن ذلك قولك: أتذكر إذ من يأتينا نأتيه.. وإنما كرهوا الجزاء ها هنا، لأنه ليس من مواضعه، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: أتذكر إذْ إنْ تأتنا نأتك، كما لم يجز أن تقول: إنّ إنْ تأتنا نأتك. فلما ضارع هذا الباب باب إنّ و«كان» كرهوا الجزاء فيه» (٢٥٦).

وفي ضوء نص سيبويه يتضح لنا أن إذ ألغت عمل أدوات الشرط الجازمة حينما دخلت عليها. والسبب في ذلك يشير إليه سيبويه حينما يقول: إنه لا يحسن أن تقول: أتذكر إذ إن تأتنانأتك لأن إن الشرطية الجازمة تدل على المستقبل على حين إذ الظرفية تدل على الماضى، والتقاء الماضى والمستقبل مستحيل عقلاً ووجوداً.

من أجل ذلك حينما تدخل إذ تتجرد إن الشرطية من معنى الجزاء وإذا جردت من معنى الجزاء وإذا جردت من التأثير في الأفعال التي بعدها، فتبقى كما هي، والسبب في ذلك إذ.

وهذا التفسير الذي هديت اليه لنص سيبويه. يؤيده قول سيبويه في الفس الموضع: «وتقول: أنذكر إذْ نحن من يأتنانأته، فنحن فصلت بين «إذْ » و

«من» (٢٥٧)، والنفصل بـ «نحن» وقف حائلاً بين الزمنين الماضي المتمثل في إذ، والمستقبل» المتمثل في «مَنْ» الشرطية. ومن أجل ذلك صحّ الجزم بـ «من» لوجود الفاصل: «نحن»

وأماً إذا دخلت إذْ على أداة شرط جازمة في الشعر، فأنه يجوز الجزّم على الضّرورة.

#### يقول سيبويه:

«وقد يجوز في الشعر أن يجازى بعد هذه الحروف، فتقول: أتذكر إذْ من يأتنانأته، فإنما أجازوه لأن إذْ وهذه الحروف لا تغير ما ذخلت عليه عن حاله قبل أن تجىء بها، فقالوا: ندخلها على: من يأتنا نأته، ولانغير الكلام كأنا قلنا، من يأتنانأته، كما أنا إذا قلنا: إذْ عبدالله منطلق، فكأنا قلنا: عبدالله منطلق، لأن إذْ لم تحدث شيئاً لم يكن قبل أن نذكرها» (٢٥٨).

و بهذا النص، وضع سيبو يه النّقاط على الحروف في تفسير جواز الجزم بأداة الشرط مع دخول إذْ عليها في باب الشعر.

وسبب الجواز أن إذ دخلت بعدما حدث التركيب الشّرطيّ بالأداة فكأن إذ لم تحدث فيه شيئاً.

ولاشك أن سيبويه أحس بالحرج في هذا الجواز، فأراد أن يفسر جواز هذا الأسلوب في النشعر فقط من باب الضرورة، أما في النشر فإن هذا الأسلوب مرفوض كما قلنا لاختلاط الماضي بالمستقبل مما يسبب اضطراباً في معنى الجملة، ولذلك فإن الشرط مع إذ كلا شرط.

و يعلق ابن جنى على قول القائل:

أتذكر إذ من يأتنانأته «

فيقول: «فلا يجوز إلا في ضرورة شعر» (٢٥٩)

## ثالثا: بين إذ الظرفية وإن الشرطية

قد يثير هذا العنوان تساؤلات عديدة:

من هذه التساؤلات: ما العلاقة بين إذ الظرفية، وإن الشرطية؟ وذلك لأن إن الشرطية عرف، وإذ الظرفية اسم: فالرابطة بينهما من حيث الظرفية والحرفية مفقودة.

وتساؤل آخر هو: أتوجد علاقة بين إذ التي تدل على الماضي، وإنَّ التي تدل على الماضي، وإنَّ التي تدل على المستقبل؟

وتساؤل ثالث: إذا كانت إذ مجرده من «ما» لاتجزم، ولاعلاقة بينها و بين إن الجازمة، فالعلاقة من حيث العمل والتأثير بينهما معدومة فلم إذا أوجد النحو يون هذه العلاقة بين أداتين بينهما انفصال في العمل، وانفصال في الدلالة، وانفصال في الزمن؟

لهذه التساؤلات السابقة لايعترف البصريون بوجودة علاقة بين إن الشرطية، وإذ الظرفية.

أما الكوفيون فقد أوجدوا بينهما علاقة، فقد قالوا: إنّ «إنّ الشرطية تقع بمعنى إذْ.

وهذا القول الكوفي فتح باب قضية احتدم فيها الجدال بين البصريين والكوفيين، وهانحن نبسط القول فيها:

هل تقع إن الشرطية بمعنى إذ ؟

للإجابة عن هذا السؤال نتناول أولاً رأى البصريين والكوفيين، ثم نتناول ثانياً رأى المفسرين:

اولا: إذ بين البصريين والكوفيين:

قال ابن الأنبارى: ذهب الكوفيون: إلى أنّ (إنّ) الشرطية تقع بمعنى إذْ»

### أدلَّة الكوفيين:

تلخص أدلة الكوفيين التي ساقها ابن الأنبارى بأسلو بنا فيما يأتى : أ\_\_ أدلة قرآنية .

١ ـــ كثيرمن آيات القرآن الكريم لا تُفسّر فيها إنْ إلا على أنها بمعنى إذْ ، أو بعبارة أخرى، إنْ الشرطية في الآيات لا تفسّر إلا بمعنى: إذْ ، وإلا اختل المعنى.

من هذه الآيات: قوله تعالى: «وإنْ كُنْتُم في رَيْب ممّا نَزَلْسًا على عبدنا» (٢٦٠) أي، وإذْ كنتم في رَيْب، لأن إنْ الشرطية تِفُيد الشّك ولو بقيت إنْ عبدنا» (٢٦٠) أي، وإذْ كنتم في رَيْب، فائدة في التعبير بها لأنهم كانوا في شَكّ بدليل قوله تعالى: «وإنْ كنتم في ريب» والرّيْبُ هو الشّك، وإنْ تفيد الشّك، وعلى حد تعبير ابن الأنبارى: لاشك أنهم كانوا في شك.

و يوضح الكوفيون رأيهم بأنه لا يجوز أن يقال: «إن قامت القيامة كان كذا» لأن هذا يقتضي الشّك في قيامة القيامة، وقيامها محقق لا يحتمل الشك أو الريب.

لذلك كان لابد من أجل صحة المعنى أن تفسر إن بمعنى إذ لأنك إذا قلت: إذ قامت القيامة كان كذا، كان الأسلوب جائزاً لأن إذ لا تحمل معنى الشك.

ومن هذه الآيات: قوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذَرُوا مابَقِى من الرّبا إنْ كنتم مؤمنين أى إذْ كنتم» (٢٦١)، لأنه لاشَكَ في كونهم مؤمنين، والدلّيل على ذلك مخاطبتهم في صدر الآية بالإيمان فقال: «يأيها الذين آمنوا، فكيف يناديهم بالإيمان ثم تظل إنْ تحمل معنى الشك في إيمانهم؟ إنه التناقض، ولذلك قالوا: إن «إنْ» بمعنى: إذْ.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: «واتَّقُوا اللّه إنْ كنتم مؤمنين» (٢٦٢) فإذا كانت إنْ بمعناها، فكيف يتقون الله، وإيمانهم مشكوك فيه؟

ومن هذه الآيات قوله تعالى: «وانْتُم الأعْلَوْن إنْ كنتم مؤمنين» (٢٦٣) فكيف يكونون في علوّ على أعدائهم، وفي إيمان الشك والريب؟

ومن هذه الآيات قوله تعالى: «لتدخُلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» (٢٦٤)، فكيف يؤكد دخولهم المسجد الحرام ثم يشك في هذا الدخول بالتعبير إن شاء الله.

ف «إن» في هذه الآيات لاتحمل معنى الشّك، وليس فيها معنى الجزاء وإنما هي بمعنى إذْ الظرفية، وإذ الظرفية ليس فيها معنى الشك.

ب ــ دليل من الحديث الشريف:

جاء في الحديث عن الرسول عليه السّلام حين دخل المقابر قال: «سلامٌ عليه السّلام حين دخل المقابر قال: «سلامٌ عليكم أَهْلَ دار قوم مؤمنين، وإنّا إنْ شاء الله بكم لاحقون» في إن» في هذا الحديث بمعنى: إذْ لأنه لأيجوز الشك في اللّحوق بهم».

### ج ــ دليل من الشواهد الشعرية:

قال الشاعر:

وسمِعْتَ حَلفْتَهَا التي حَلفَتْ إن كان سَمْعُكُ غَيدرَ ذي وَقْرِ ووجه الاستشهاد بهذا البيت، وضحه المرحوم الشيخ محمد محي الدين بالنص الآتى: «ومحل الاستشهاد في هذا البيت هنا قوله: »

#### « إن كان سمعك غير ذى وقر «

فإن الكوفيين زعموا أنّ (إنْ) هاهنا بمعنى إذْ ، والكلام تعليل لقوله: «سمعت حلفتها لأن سمعك سليم غير ذى وقرْ.

والذي دعاهم إلى هذا أن الأصل في الشرط أن يكون مستقبلاً، لأن القصد تعليق الجواب عليه، وتعليق الشيء لايكون على شيء مضى، لأنه حينئذ لافائدة في تعليق وجود الجواب عليه، وإنما يكون التعليق فيما يأتى من الزّمان، فلما وجدوا (إنْ) تدخل على الفعل الماضى قالوا: إنه لايراد بها التعليق حينئذ، وإنما يراد بها التعليل» (٢٦٥).

### أدلة البصرين:

لم يقدّم البصريّون في منعهم وقوع إنْ الشرطية بمعنى: إذْ غير دليل واحد، وهـو الوضع الأصلى لـ «إن » أن تكون شرطاً. قال ابن الأنبارى موضحاً رأيهم بما نصه:

«وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: أجمعنا على أن الأصل في «إنّ» أنْ تكون شرطاً، والأصل في إذْ أن تكون ظرفاً، والأصل في كل حرف أن يكون دالاً على ما وضع له في الأصل، فمن تمسّك بالأصل فقد تمسّك باستصحاب الحال، ومن عدل عن الأصل بقى مرتهناً بإقامة الدليل» (٢٦٦).

### نقد البصريين لأدلة الكوفيين:

وصوّب البصريون أدلة نقدهم نحو أدلة الكوفيين. ونترك ابن الأنبارى بأسلوبه الواضح الذي لاغموض فيه يعرض لنا أدلة نقدهم:

قال: أما احتجاجهم بقوله تعالى: «وإنْ كُنتم في رَيْب ممّا نزلنا على عبدنا» فلاحجة لهم فيه، لأن «إن» فيه شرطيّة.

وقولهم: إنّ «إنّ» الشرطية تفيد معنى الشك، قلنا: وقد تستعملها العرب، وإن لم يكن هناك شك، جرياً على عاداتهم في إخراج كلامهم مخرج الشك، وإن لم يكن هناك شك. ومنه قولهم: «إن كنت إنساناً فأنت تفعل كذا، وإن كنت ابنى فأطعنى» وإن كان لايشك في إنه إنسان، وأنه ابنه، ومعناه: أن مَنْ كان إنساناً أوابناً فهذا حكمه، فخاطبهم الله تعالى على عادة خطابهم فيما بينهم» وهذا هو الجواب عن جنيع ما استشهدوا به من الآيات».

ووقف البصريون حائرين أمام آية واحدة من الآيات التي استدل بها الكوفيون، وهي آية: «لَتَدْخُلُن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» فإن إخراج الكلام هنا مخرج الشك. وإن لم يكن هناك شك لايتلاءم مع المعنى المراد في الآية الكريمة. ومع ذلك فقد حاولوا أن يخرجوا من هذه الحيرة التي وقعوا فيها فأجابوا عن هذه الآية من وجهين: بينهما ابن الأنبارى فقال:

أحدهما: أن يكون الاستثناء وقع على دخولهم آمنين، والتقدير فيه: لتَدخلُن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله».

وليقف القارىء على سرهذه الاجابة لابُدّ من توضيحها ليقف على جلّية أمرها.

إجابة البصريين تعنى: أنّ دخول المسجد الحرام مؤكد لاشك فيه وتأكيده باللآم والنون محقق لابد من وقوعه، أما مشيئة الله فإنها لا تتعلق بالدخول، ولكنها تتعلق بالأمن وقت الدخول متعلق بشيئة الله. ولكن الأمن حالة الدخول متعلق بمشيئة الله. قال ابن الأنبارى:

والموجه الثاني: أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك كما قال تعالى: «ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غدا إلاّ أن يشاء الله» (٢٦٧).

والوجه الثاني هو بعينه إجابة عن إشكال الحديث الشريف: «لأنه لما أدبه الحق بقول تعالى: «ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله تمسّك بالأدب، وأحال على المشيئة فقال: «و إنا إن شاء الله بكم لاحقون».

وأجاب البصريون عن الشاهد الشعرى بقولهم: إنّ «إنْ فيه حرف شرط لا بمعنى إذْ، واستغنى بما تقدم من قوله: «وسمعت» عن جواب الشرط لدلالته على مابيّنا» (٢٦٨).

# رأى الامام الرضّى:

لم تمرّ قضية الخلاف بين البصريين والكوفيين من غير تعليق من النحاة المتأخرين فقد كان للإمام الرضى رأى في هذه المشكلة، كما كان لابن هشام رأى آخر:

ولنتناول الآن رأى الامام الرّضى فماذا يقول؟: «وعند الكوفيين يجيء إنْ بمعنى إذْ، قالوا في قوله تعالى: «وإن كنتم في ريب» إنها بمعنى: إذ، لأن إنْ مفيدة للشك \_ تعالى الله عنه.

والجواب: أن «إنْ» ليست للشك، بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعها، لاللشق. ولوسلمنا ذلك أيضاً، قلنا: إنه تعالى يستعمل الكلمات استعمال المخلوقين، وإن كان يستحيل مدلولها في حقه تعالى لضرّب من التأويل كقوله تعالى: «ليبلوكم»(٢٦٩) لما كان التكليف من حيث التخيير في صورة الابتلاء.

وقال: «لعلكم تتقون» (۲۷۰) لما كانوا في صورة من يرتجى منهم ذلك. وقال: «يُضلّ من يشاء» أى يترك الإلطاف لمن يعلم أنه لاينفعه ذلك، فكذا قال تعالى: «إن كنتم مؤمنين» (۲۷۱)، «وإن كنتم في ريّبْ» (۲۷۲).

## رأى ابن هشام:

أما رأى ابن هشام فإنه ترداد لرأي الجمهور، وذلك حيث يقول: «أجاب الجمهور عن قوله تعالى: «إن كنتم مؤمنين» بأنه شرط جيىء به للتهيج والإلهاب، كما تقول لابنك: إن كنت ابنى فلا تفعل كذا وعن آية المشئية، وهى قوله تعالى: لَتَدْخُلُن المسجد الحرام ـ إن شاء الله ـ بأنه تعليم للعباد كيف يتكلّمون إذ أخبروا عن المستقبل، أو بأن أصل ذلك الشرط، ثم صاريذ كر للتّبُرك، أو أن المعنى لتدخلن جيعاً ـ إن شاء الله ـ ألا يموت منكم أحد قبل الدخول، أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أخبرهم بالمنام، فحكى لنا ذلك، أو من كلام الملك الذي أخبره في المنام» (٢٧٣).

### رأى ومناقشة:

إذا سلطنا الضّوء على رأى الامام الرّضّي نجد أنه بالغ في التقدير وأغرق في التقدير وأغرق في التأويل . وأما رأى ابن هشام فإنه ردد فيه رأى الجمهور، ولا يحمل بين طيآته جديداً.

بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها، وعدم وقوعها» في رأيى أن عدم القطع في الأشياء هو الشك بعينه مهما اختلفت العبارة واختلفت الألفاظ \_ فلم يأت بجديد حينما قال هذا القول الذي لا يختلف عن معنى الشك، وإن اختلفت الألفاظ.

وإذا رجعنا إلى تعريفات الشّك وجدنا السنّد والدليل لما نقول. لننظر ماذا يقول ابن السّيد عن الشك في كتابه «التعريفات»؟ يقول: «الشّك هو التردّد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك.

وقيل: الشك: مااستوى طرفاه، وهو الوقوف بين الشيئين لايميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإذا طرحه فهو غالب الظن، وهو يمنزلة اليقين» (٢٧٤).

فضي تعريَفَى الشّك عند ابن السّيد نلحظ أنه لافرق في معنى الشك بين ماقاله الرّضي، وماقاله ابن السيد في تعريف الشك، وإن اختلف الأسلوب، واختلفت الألفاظ.

في رأيسى أن الرّضى جانبه التوفيق حينما ركب هذا المركب الصعب في التأويل والتقدير.

### رأى المفسرين:

هذه القضية التي أثارت الجدل بين البصريين والكوفيين ومن تبعهم من المنحو يين المتأخرين تعرض لها المفسرون، وكان لهم فيها رأى، وسأحاول في إيجاز عرض هذه الآراء لنقف على حقيقة القضية في ضوء التفسير القرآنى.

## رأى الطبرى:

في قوله تعالى: «أَفَنَضْرب عنكم الذِّكْر صَفْحاً أَن كنتم قوماً مسرفين» (٢٧٥) ذكر الطبرى أنّ القرّاء اختلفت في قراءة ذلك «فقرأته عامّة قرّاة

المدينة والكوفة: «إن كنتم» بكسر الألف [أى الهمزة] من «إنّ بمعنى: أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إذْ كنتم قوماً مسرفين.

وقرأه بعض قرآء أهل مكة والكوفة، وعامّة قراء البصرة (أن) بفتح الألف من «أنْ» بمعنى: لأن كنتم».

ثم قال الطّبرى معلّلاً لهاتين القراءتين، قراءة كسر همزة إنْ، وقراءة فتح همزتها: «واختلفت أهل العربيّة في وجه فتح الألف من «أن» في هذا الموضع، فقال بعض نحو يى البصرة: فتحت، لأن معنى الكلام، لأن كنتم.

وقال بعض نحويي الكوفة: مَن فتحها، فكأنه أراد شيئاً ماضيا، فقال وأنت تقول في الكلام: أنيتُ أَنْ حرمتنى، تريد: إذْ حرمتنى، و يكسر إذا أردت: أتيت إن تحرمنى... قال والعرب تنشد:

أتجنع أن أذنا قُتيبة حُزّتا جهاراً ولم تجزع لقتل ابن خازم قال : وينشد:

أتجيزع أن بيان الخيلسط المودع وحبل الصفا من عزة المتقطّعُ (٢٧٧) قال: وفي كل واحد من البيتين ما في صاحبه من الكسر والفتح.

والصواب من القول في ذلك عندنا أن الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار، صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب، وذلك أن العرب إذا تقدّم إن — هي بمعنى الجزاء — فعل مستقبل كسروا ألفها أحياناً، فمحضوا لها الجزاء فقالوا: أقوم إن قمت، وفتحوها أحياناً وهم ينوون ذلك المعنى فقالوا: أقوم أن قمت بتأويل لأن قمت.

فإذا كان الذي تقدّمها من الفعل ماضياً لم يتكلموا إلاّ بفتح الألف من «أنْ»، فقالوا: قمت أنْ قمت، و بذلك جاء التنزيل وتتابع شعر الشعراء »(٢٧٧).

ذلك هو نص الطبرّى في قضيتي إنّ، و«إذّ»، وقد وضح بما لايدع مجالاً

للشك أنَّ كسر همزة «إنْ» التى قرأبها أهل المدينة وأهل الكوفة على تقدير أنّ «إنْ» بمعنى: «إذْ».

وقرأ بعض أهل مكة والكوفة بفتح هزة أنْ على تقدير: «لأن» بفتح الهمزة، وتقدير اللام الجارة قبل «أن» ومثّل الطبرى للقراءتين بمثال نحوى وهو: أتيت أن حرمتنى. تفتح أن في هذا المثال إذا أريد المضى، وحينئذ يكون هناك حرف محذوف وهو اللام الدال على التعليل، وكأنّ «أن» مع اللام بمعنى: إذْ التعليلية، وهذا هو المفهوم من عبارة الطبري: «تريد: إذ حرمتنى لأن التعليل في نظرى ليس من «أن» فهى ليست حرف تعليل، وليس هناك أيضاً علاقة بين «أن» مفتوحة الهمزة و «إذْ» التعليلية. أما إذا أردنا الشرط والجزاء، فإن «أن» تكسر إذا أردنا معنى: أتيت إنْ تحرّمني.

على أن الطبرى كان دقيقاً حينما بين أن الجزاء بـ «إن» ليس لازماً في كل حال، وهذا مستفاد من قوله: «إذا تقدّم إن ـ هي بمعنى الجزاء ـ فعل مستقبل كسروا ألفها أحياناً، فقالوا: أقوم إنْ قمت» ومعنى هذا أن عِلّة كسر إنْ في الأية القرآنية»، أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» هي نفس عِلّة كسرة إن في قولهم: أقوم إنْ قمت، فالآية تشمل فعلاً مستقبلاً: «نَضْرِب» قبل (إنْ) التي يليها ماض وهو: «كنتم». وليس هذا الكسر لازماً، أو ضرورة لأبد منها في جميع الأساليب.

لذى نرى الطبرى «في المثال النّحويّ أقوم أن قمت، يقول بجواز فتح همزة (إنْ) أحياناً إذا أردنا التأويل على معنى: لأن قمت مع نيّة الجزاء.

ومن نص الطبرى أيضاً نجد أن رأى الكوفيين في كسرة هزة «إن» في الآية الكريمة ليس فيه تأويل ولا تقدير لأن «إنْ» فيه بمعنى: إذْ» و يؤيد الكوفيين في رأيهم أنّ (إنْ) بمعنى: إذْ قراءة «زيد بن على» «إذْ كنتم» بذال مكان النون» (۲۷۸).

على أن البيت الأول الذي استشهد به الطّبرى أثار جدلاً نحوياً بين النحويين بالنسبة لفتح همزة إن في البيت أو كسرها.

والبيت لشاعر معروف، وهو الفرزدق.

استشهد به الرّضى في الكافية «على أنه قد يستعمل الماضى في الشرط متحقق الوقوع، وإن كان بغير لفظ كان، لكنه قليل» و يبين البغدادي في الحنيزانة أن فعل الشرط «محذوف مفسر بالفعل المذكور، والتقدير: إن حزّت أذنا قتيبة، فَحَزّ أَذَنْيه قد وقع فيما مضى من الزّمان وتحقق معناه» (٢٧٩).

### رأى سبيويه:

ولسيبويه في قضية فتح وكسر همزة إن في هذا البيت رأى نذكره بنصه، ثم نعلق عليه موضحين غموضه، إن كان هناك غموض.

#### يقول سيبويه:

و «سألت الخليل عن قول الفرزدق:

أتسغس إنْ أَذْنا قُتيبة حُزّتا جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خانم فقال: لأنه قبيح أنْ تفصل بين «إن» والفعل، كما قبح أن تفصل بين كى والفعل، كما قبح ذلك ولم يجز حل على «إن» لأنه قد يقدم فيها الأسماء قبل الأفعال» (٢٨٠).

من إجابة الخليل يتبين لنا أنّ «إنْ» في البيت لا يصح فتح همزتها، لأنه يقبح أن يلى أن الفتوحة الهمزة اسم يفصل بينها و بين الفعل كما يقبح أن يفصل بين كى والفعل فاصل سواء كان الفاصل اسماً مثل أذاكر لكى النّحو أتعلم، حتى ولو كان الفاصل حرفاً فقد ضعفوا قول الشاعر. جيل بن معمر حينما قال:

فقالت أكُلَّ النّاس أَصْبَعْت مانحاً لسانك كَيْما أَنْ تَغُرّ وتخدعا (٢٨١) ومن أجل هذا، أو بعبارة أخرى، من أجل إزالة هذا القبح تكسر همزة «إنّ» على أن تكون أداة شرط، وهذه يجوز دخولها على الأسماء بشرط أن يكون بعدها فعل مفسر للفعل المقدر أو المحذوف قبل الاسم الداخلة عليه، ومثاله قوله تعالى: «وإنْ أحد من المشركين استجارك»، (٢٨٢) والتقدير: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك.

وعلى هذا يُقدّر في البيت فعل محذوف يدلّ عليه الفعل المذكور، و يكون التقدير: أتغضب إن حزّت أذنا قتيبة حُزّتاً.

## رأى المبرّد:

و يىرى المبرد: أن كسر همزة إن لا يجوز في بيت الفرزدق. لأن «قتل قتيبة قد مضى، وإن للجزاء، والجزاء يكون لما يأتى، فلا يستقيم أن تقول: إن قمت، وقد مضى، قيامه.».

والذي يراه المبرد كما نقله ابن السيد عنه، وسجله البغدادى في الخسرانة هو «فتح (أن) في هذا البيت، وجعلها «أن» المخففة من الثقيلة وأضمر اسمها، كأنه قال: أنه أذنا قتيبة حزّتا» (٢٨٣).

## رأى ابن السيد:

و يىرى ابن السيد رأى سيبويه، وهو كسر همزة إنْ في البيت و يوجّه رأيه في هناك و يوجّه رأيه في البيت و يوجّه مفتخر في هناك المناك المناك

إِنْ يَسَقُتُلُوكَ فَإِنَّ قَتَلُكَ لَم يَكُنَ عَاراً عَلَيكَ وَرُبِّ قَتَلِ عَار(٢٨٤) المعنى إِنْ افتخروا بقتلك، فذكر القتل الذي هو سبب ذلك» (٢٨٥)

# رأى ابن هشام:

و يـرى ابن هشام رأى سيبويه أيضاً في كسر همزة «إن» ، و يوجه كسر الهـمـزة بوجهين: أحدهما: ذكره ابن السيد كما بيناه سابقاً وثانيهما رأى انفرد به ابن هشام.

يقول ابن هشام موجهاً لكسرة همزة إنّ، ومبينا أن الكسر على وجهين: «أحدهما: أن يكون على إقامة المسبب مقام السبب، والأصل: أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزّ أَذْنَيْ قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون سبباً للغضب، ومُسَبّباً عن الحز.

الشانى: أن يكون على معنى: التبيّن، أى أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذنى قتيبة حزتا فيما مضى»

والذى يستدعى الدهشة أن ابن هشام نسب للخليل رأيا يختلف عن نقل سيبويه عنه، فقد قال ابن هشام: «وقال الخليل والمبرد: الصواب أن «أذنا «بفتح الهممزة من «إن» أى لأن أذنا. ثم هى عند الخليل أن الناصبة. إلى أن يقول: و يرد قول الخليل أن الناصبة لايليها الاسم على إضمار الفعل، وإنما ذلك له «إن» المكسورة» (٢٨٦).

ومن غیر شك أن هذا تجنّ من ابن هشام لأنه نسب للخلیل مالم یقل واتهمه برأی لم یصدر عنه، ولا أدری من أین أتی برأی الخلیل هذا؟

ليس هناك كتاب يضم آراء الخليل غير كتاب سيبويه، وكتاب سيبويه، وكتاب سيبويه، وكتاب سيبويه، وكتاب سيبويه كما ذكرنا على رأى الحليل الذي يقبح فتح أنْ في البيت. وقد أشار إلى هذا النقد أيضاً البغدادى في الخسزانة (٢٨٧).

## رأى الكوفيين:

و يرى الكوفيون أن «إن» في البيت ليست للشرط لمضيه، وإنما هي بعنى إذْ» (٢٨٨).

## (ب) رأى الفخر الرازى:

يرى الفخر الرازى في تفسيره الكبير أن قراءة «نافع، وحمزة، والكسائى: إنْ كنتم بكسر الألف، تقديره: إن كنتم مسرفين لانضرب عنكم الذكر صفحاً. وقيل: «إنْ» بمعنى: إذْ كقوله تعالى: «وذروا مابقى من الربّا إنْ كنتم مؤمنين» (٢٨٩).

و بالجملة فالجزاء مقدّم على الشرط.

وقرأ الباقون بفتح الألف على التعليل، «أى لأن كنتم مسرفين» (٢٩٠).

## ج ـ رأى القرطبي:

قال: «قيل الذكر: التذكر، فكأنه قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوماً مسرفين في قراءة من فتح.

ومن كسر جعلها للشرط، وماقبلها جواباً لها، لأنها لم تعلم في اللفظ ونظيره: «وذَروا ما بَـقي من الله الله كنتم مؤمنين» وقيل: الجواب محذوف دل عليه ماتقدم كما تقول: أنت ظالم إن فعلت:

ومعنى الكسر عند الزّجاج الحال، لأنّ في الكلام معنى التقرير والتوبيخ» (٢٩١).

## د\_ رأى الطبرسي:

قال: «قرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم: «إنْ كنتم» بكسر الهمزة، والباقون بفتحها.

قال أبوعلى: «من قال: «إن كنتم» فالمعنى: «لأن كنتم.. فالمعنى: أفنضرب عنكم ذُكر الانتقام منكم، والعقوبة لكم لأن كنتم قوماً مُشرِفين.

وهذا يقرب من قوله: «أيحسب الانسان أَنْ يُثْرَك سُدى» (٢٩٢). والكسر على أنه جزاء استغنى عن جوابه بما تقدمه مثل: أنت ظالم إن فعلت كذا، كأنه قال: إن كنتم مسرفين نضرب» (٢٩٣).

وبعد هذه الجولة في آراء المفسرين نستطيع أن نقول: كانت كلها تدور حول فلك واحد هو فلك الطبرى، فهو إمامهم، وكلهم شرب من معينه وارتوى من نبعه، فآراؤهم معظمها مستقاة من رأيه وقبسات من فكره.

و بقى لى بعده هذه المعركة الفكرية بين علماء اللغة والنحو والتفسير في هذه القضية رأى خاص، أتناوله فيما يلى:

## رأى في هذه القضية:

الواقع أن سبب المعركة النحوية بين البصريين والكوفين قائم على أساس أن البصريين لهم منهج صارم في قضايا النحو، فد «إنّ الشرطية عندهم تحمل معنى الشّك، لأن الجزاء مترتب على الشرط، فإذا ماتحقق الشرط تحقق الجزاء، وتحقق الشرط أمر مشكوك فيه، فإذا قلنا: إن تذاكر تنجح، فإن المذاكرة بدخول إنّ عليها ليس تحققها واقعاً لكنه قد يقع، فبدخول إن احتمل الأمر حدوث الشرط، واحتمل عدم حدوثه.

ومن أجل هذا، إذا عرضت آيات قرآنية تحمل تركيب الشرط به «إن» ولا تحمل في الموقت ذاته معنى الشرط، لأن في تقدير معنى الشرط إخلالا بقضايا أخرى تمس العقيدة، وتمسّ المعنى الذي لايراد في مجال القرآن الكريم كما بينا سابقاً في الآيات التي عرضها الكوفيون، ولا تحمل معنى الشرط والجزاء.

ومع صرامة منهج البصريين نجد أنهم ليحافظوا على أصولهم، و يصونوا منهج مذهبهم يلجئون إلى التأو يل والتقدير.

وفي رأيى أن منهج الكوفيين مجرد من التعقيد، خال من التأويل، سليم من التقديرات، فما المانع أن تكون إنْ بمعنى إذْ؟ وهذا أمر معترف به في أساليب اللغة العربية، فالحروف تحمل معنى الحروف، والأفعال أيضاً تحمل معنى الأفعال، وهذا باب واسع، فتحه على مصراعيه ابن جنّى في كتابه الخصائص. وهو باب التضمين.

على أن البصريين المتزموا منهج الحرقية حينما قالوا: إن الأصل في إنْ تكون للشرط، ومن تمسّك بالأصل فقد تمسّك باستصحاب الحال».

أيُّ أصل هذاالذي يستمسك به البصريّون؟ إن أساليب القول تختلف وتتباين بحسب اختلاف المواقف، وتباين الأحوال، فلكل موقف أسلوب، ولكل حالة تركيب

ولولو ينا أعناق البصريّين نحو البلاغة، ومواقفها، وأحوالها، ومقاماتها

لعرفوا أنهم، ماكان يجب ان يستمسكوا بهذه القوانين الصارمة، فليست الأساليب المعربيّة قوالب جامدة، تصب فيها الكلمات، وتوضع على غرارها الأساليب، لأن الأساليب العربيّة كما قلت مرتبطة بالموقف، مرتبطة بالمدف، مرتبطة بالمقام، ولكل مقام مقال.

لننظر ماذا يقول علماء البلاغة في إنّ الشرطية هذه التي حيرت اللغويين والتّحويين والمفسرين على حدّ سواء. ؟

تناول الخطيب القزويني في كتابه «الإيضاح» قضية إن التي يقول البصريون عنها إنها للشرط، والشرط شك، فقال:

«وقد تستعمل «إنّ» في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة كالتجاهل الاستدعاء المقام إيّاه، وكعدم جزم المخاطب كقولك: لِمَنْ يُكذِّ بُك فيما تخبر: إن صدقت فقل ماذا تفعل.

وكتنزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، كما تقول: لمن يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه.

وكالتوبيخ على الشرط، وتصوير أن المقام لاشتماله على مايقلعه عن أصله لايصح الآليفرضه كما يُفرض المحال لغرض كقوله تعالى «أفَنَضْرِب عنكم الذّكر صفحاً إنْ كنتم قوماً مشرفين» فيمن قرأ إن بالكسر لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب الإسراف، وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب الانتفاء، حقيقى ألا يكون ثبوته له إلا على مجرد الفرض.

وكتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به.

وقوله تعالى : «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» يحتمل أن يكون للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على مايقلعها من أصلها.

ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم، فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عناداً.

وكذلك قوله تعالى : «إن كنتم في ريب من البعث» (٢٩٤)

والتغليب باب واسع يجرى في فنون كثيرة كقوله تعالى: «ولنخرجنك ياشعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتَعودن في مِلتنا »(٢٩٥) أدخل شعيب عليه السّلام في : «لتعودن في ملتنا» بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب في مِلتهم أَصْلاً.

ومشله قوله تعالى: «إنْ عُدنا في مِلْتكم» (٢٩٦)، وكقوله تعالى: «وكانت من القانتين» (٢٩٧).

عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب..

وكقوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس» (٢٩٨) عدّ إبليس من الملائكة بحكم التغليب».

ويمضى الخطيب الفزوينى في علاج هذه القضية على هدى من الذوق البلاغى والجمال الفنى، والتركيب الأدبى، فيقول معللاً خروج إن من الشك الذي يفرضه عليها البصريون لاعتبارات بلاغية كر (إبراز) «غير الحاصل في صورة الحاصل، إمّا لِقّوة الأسباب المتآخية في وقوعه كقولك:

إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك»

وإمّا لأنّ ماهو لموقوع كالواقع كقولك: إن مت كان كذا وكذا كماسبق.

وإما للتفاؤل، وإما لإظهار الرّغبة في وقوعه، نحو: إن ظفرت بحسن العافية فهو المرام، فإن الطالب إذا تبالغت رغبته في حصول أمريكثر تصوره إيّاه، فربّما يخيل إليه حاصلاً وعليه قوله تعالى: «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إنْ أردّن تحصناً» (٢٩٩).

وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إذا وجد حُكْم الحسّ بخلاف حكمه غلطة تارة، واستخرج له مَحْملاً الخرى، وعليه قوله أبى العلاء المعرى.

ماسِرْت الآ وطیْف مِنك يَصْحَبُني سرّی أمامِی وتاویباً علی أُثّرِی ماسِرْت الآ وطیْف مِنك يَصْحَبُني بك انتقشت في خیالی، فاعُدُّك بین يَدّی

مُغَلَّطًا للبصر بعلة الظّلام إذا لم يدركك ليلاً أمامى، وأعُدَك خَلْفِي ـــإذا لم يتبسر لي تغليظة حين لا يُدْركك بين يَدى نَهارأ» (٣٠٠).

أعتقد أنه بهذا التحليل الرائع استطاع الخطيب القزويني أن يضع النقاط على الحرُوف في هذه القضية. لننتقل بعد ذلك إلى القاء الضوء على إذ حينما تدخل عليها «ما» فتصبّح حرفاً له وظيفة نَعْرضها في النقطة التالية

## رابعاً: إذ الحرفية:

القسم الثالث من أقسام «إذْ » أن تكون حرفية وذلك بإضافة «ما» إليها لتتحوّل بهذه الإضافة إلى صيغة جديدة، إلى أداة شرط يجزم الفعل المضارع.

يقرر ذلك سيبويه في كتابه، حيث يقول: «ولايكون الجزاء في حيث ولافي «إذّ» حتى يضم إلى كل واحد منهما «ما» فتصير إذْ مع «ما» بمنزلة: «إنما» و «كأنما»، وليت «ما» فيهما بلغو، ولكن كل واحد منهما مع «ما» بمنزلة حرف واحد» (۳۰۱).

و يستشهد سيبويه لـ «إذما» الجازمة التي تغيرت وظيفتها بدخول «ما» عليها، فصارت للشرط والجزاء بشاهدين:

أحدهما: لعباس بن مرداس حيث يقول:

إذْمها اتهست على الرسول فَقُلْ له حقاً عليك إذا اطمأن المجلسُ (٣٠٢) وثانيهما: لعبدالله بن همام السلوسي حيث يقول:

إذْما تَرَيْنى اليوم مُزجِّى ظعينتى أَصَعِّدُ سيراً في البلاد وأُفرِعُ (٣٠٣) فاتى مِن قوم سواكم وإنَّاما رجالى فْهم بالحجاز وأشْجَعُ قال سيبويه معلقاً: سمعناهما مِمن يرويهما عن العرب، والمعنى: «وإماّ»(٣٠٤) كان سيبويه دقيقاً كل الدقة في تعبيره حينما ذكر أن «إذ» مع «ما» تصير منزله: «إنمّا»، و«كأنما». وهو من دون شك يعني تغيير الوظيفة اللغوية لـ «إذ» بعد دخول «ما» عليها و وهو أمر ليس ليس بدع في طبيعة الوظائف اللغوية ية

للأدوات الأسلوبية، فران مثلاً تنصب المبتدأ وترفع الحبر، ويستحيل في هذه الحالة دخولها على الجملة الفعلية، وكذلك: كأن فإذا مالحقتهما «ما» تغيرت الوظيفة، وكفّا: إن وكأن عن العمل، وصارت لهما وظيفة جديدة، وهى الدخول على الجمل الفعلية كقوله تعالى: «فَمنِ اهْتَدى فانّما يَهْتِدى لِنَفْسه» (٣٠٥)، وكقوله تعالى: «فَمنِ اهْتَدى فانّما يَهْتِدى لِنَفْسه» (٣٠٥)،

# رأى سيبويه في الجزم بـ «إذما» بين السيرافي والرّضي :

يخالف السيرافي سيبويه في أنّ إذْ ما «جازمة، فـ «إذما» عند السيراقي ليست من أدوات الشرط، وليس لها قوّة الشرط والجزاء كالأدوات الأخرى.

و ينتص على هذه المخالفة صراحة فيقول: «ماعلمت أحداً من النحاة ذكر (إذما) غيرسيبويه، وأصحابه» (٣٠٧).

و يكشف الرّضى الغطاء عن رأى سيبويه محلّلاً له، ومبيناً مقاصده حيث وضح أنّ الجزم لـ «إذما» في رأى سيبويه ليس بسبب دخول «ما»، لأن «ما» قد تدخل على «إذا»، وفيها معنى الشرط ومع ذلك لم تحوّلها إلى أداة جَزْم، فكيف بـ «إذّ» التي ليس فيها معنى الشرط، وهي للماضى على حين إذا للمستقبل، والمستقبل ملازم للشرط.؟

يقول الرّضى: «وأما إذْما فهو عند سيبو يه حرف كران» ولعله نظر إلى أنّ لفظة «ما» تدخل على إذا مع أنّ فيه معنى الشرط، وهى للمستقبل ــ وإنْ دخلت على الماضى كروانْ»، ولا تصير جازمة معها، فكيف برواذْ» الحالية من معنى الشرط الموضوعة للماضى، فراذْما» عنده غير مركّبة» (٣٠٨) فالرّضى في هذا النّص يؤكد أنّ «إذْما» بعد دخول «ما» عليها صارت كلمة واحدة، وليست مركّبةً من كلمتين، ولهذا صارت كروانْ» الشّرطية، فتأخذ حكمها، وتؤدي مؤدّاها.

وقد وضح الهَروِى في «الازهية» رأى سيبويه أيضاً حينما قال: بصدد تعداد وجوه «ما»:

والوجه الحادى عشر تكون «ما» مُسَلِّطة للعامل على الجزاء كقولك: إذَّ

تَخْرُجْ أَخْرُجْ أَخْرُجْ وكيف ماتصنَعْ أَصْنَعْ، وحينما تكنْ أَكُنْ، سَلَطَتْ «ما»: إذْ، وكيف، وكيف، وكيف، وحيث، ولولا «ما» لم يجزأن يجازى بـ «إذ»، وكيف، وحيث... إلى أن يقول:

«وإذما، مع «ما» إذا جوزى بها حرف، وليست باسم، وهما جميعاً حرف واحد للمجازاة، وليست «ما» زائدة فيها كزيادتها في سائر حروف الجزاء» (٣٠٩).

والعجب كل العجب أن نجد بعض النحاة يطلقون الرأى من دون أن يكلفوا أنفسهم التذبّر فيما يرون، والتفكر فيما يذهبون إليه. عجبت لبعض النحاة يعلق على بيت سيبويه الذي جزمت فيه «إذما» كأداة من أدوات الشرط مُدّعياً أنّ «إذما» لاتجزم كما يدّعى سيبويه، فيقول كما نقل الرّضى: «وقال بعض النحاة: أصله: «إما» وهو لا يجيء الا بنون التوكيد بعده، كقوله تعالى: «فإما ترين» (٣١٠)، فلمّا كان ينكسر البيت \_ أعنى بيت عبدالله بن همام السلوسي الذي سبق ذكره \_ بالنّون غَير صورة «إمّا» بقلب الميم الأولى ذالاً». (٣١١).

كأن التفسير اللغوى للظواهر اللغوية يأتى هكذا اعتباطاً من غير تفكير وروية فليست هناك ظواهر لغوية تقلب فيها الميم ذالاً

من الممكن أن تقلب الثاء ذالاً، فتقول: جثا على ركبتيه، وجذا، ويجثوا جثوا، ويجذو جذوا»(٣١٢).

ذلك لأن الشاء والمذال حرفان لثويان، فالقرابة بينهما واضحة. ومن الممكن أن تقلب الميم لاماً أو نوناً فتقول: «انجبرت يده على عثم وعثل» (٣١٣)، وذلك لأن الميم شفهية، واللام ذلقية فتباعدتا في المُخْرَج، وتقاربتا بالجهر.

وكذلك تقول: «تَكَهَّم، وتَكَهَّن، أي تهزأ به» (٣١٤).

على أن الردّ القوى على بعض هؤلاء النحاة متمثل في قول الرّضى: «ولايتم له هذا في قوله: إذ ما دخلت» (٣١٥).

و يقصد الرّضى برده أن هذا التقدير بقلب الميم ذالاً في البيت السابق «إذْ ما دخلت على الرّسول» الخ لايتم له، ولا يمكن أن ينطبق عليه، وذلك لأنّ إما كما يقول هؤلاء البعض لا تأتى إلا بنون التوكيد معها، «وإذما» في البيت متلّوة بالفعل الماضى: «دخلت»، ولا يدخل نون التوكيد في الماضى.

على أن القول الذي يستحق أن نقف عنده وقفة قصيرة هوقول السيرافي السيابق: «ماعلمت أحداً من النحويين ذكر «إذما» غير سيبويه وأصحابه» وهو قول مبالغ فيه، لأن معظم النحويين الذين سبقوه ذكروا لـ «إذما» هذا الحكم الذي قرره سيبويه.

وها هوذا المبرد يعترف بهذا الحكم، و يسلّم بهذه القضية مع أن المبرد كان مولعاً بالردّ على سيبويه في مسائل معروفة لايتسع البحث للتعرّض لها.

يقول المبرد معلّلاً لجزم «إذما» بعد دخول «ما» عليها: «ولايكون الجزاء في إذْ، ولا في حيث بغير «ما» لأنهما ظرفان يضافان إلى الأفعال، وإذا زيدت على كلّ واحد منهما «ما» مُنعتًا الإضافة فعملتا» (٣١٦).

إنّ الخلاف بين سيبويه والمبرد في قضية الجزم بـ «إذما» ليس هو الجزم، وإنما في معنى إذ ما بعد دخول «ما» عليها، هل هي حرف أو اسم؟.

سیبویه یری أنها حرف که «إن» کما قلنا، والمبرد یری أنها اسم باق علی اسمیته جتی بعد دخول «ما» علیه.

قال المبرد: «إذما باقية على اسميتها، و«ما» كافة لها عن طلب الإضافة، مهيئة للشرط والجزم كما في حيث، فإنها صارت بد «ما» بمعنى المستقبل، وجازمة» (٣١٧).

ولعل المبرد ينظر إلى أن «الأصل بقاء الكلمة على الاسمية التي كانت عليها، وعدم تغيرها إلى الحرفية بدخول كلمة أخرى» (٣١٨).

وأما قياس «إذما» على «إذاما» حيث يدعى بعض النحويين أن «إذا» كانت «إذا» وهى شرطية، ودالة على المستقبل، وبابها في باب الشرط والجزاء أقوى، ومع ذلك بدخول «ما» عليها لاتجزم» فمن باب أولى الآ تجزم «إذ» مع «ما» لدلالتها على الماضى أولا، ولبعدها عن الشرط ثانياً:

وهذا الادعاء فنده الرّضى بقوله: «وأمّا الاعتراض بإذاما فلايلزم إذْ ربما اختص بعض الكمات ببعض الأحكام اختياراً منهم بلا مرجح، ألا ترى أن حيث مثل «إذا» متضمن لمعنى الشرط، بل إذا أقعد فيه، ويجزم حيث مع «ما» دون إذا» (٣١٩).

ومن النحويين الذين دافعوا عن سيبويه، واعتمدوا رأيه، واستدلوا له ابن يعيش، فقد قال:

«فإن قيل: «إذْ ظرف زمان ماض، والشرط لايكون إلا بالمستقبل فكيف تصح المجازاة بها؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن إذْ هذه التي تستعمل في الجزاء مع «ما» ليست الظرفية، وانما هي حرف غَيْرها، ضَمّت اليها «ما» فركبا للدلالة على هذا المعنى كـ «إممّا».

والشانى: أنها الظّرفية إلاّ أنها بالترّكيب غيرت ونقلت وغيرّت عن معناها بلزوم «ما» إياها إلى المستقبل، وخرجت بذلك إلى حَيّز الحروف.

ولذلك قال سيبويه: ولايكون الجزاء في حيث، ولافى إذ حتى يضم الى كل واحد منهما «ما» فتصير إذْ مع «ما» بمنزلة إنما وكأنما، وليست «ما» فيهما بلغو، ولكن كل واحد منهما مع «ما» بمنزلة حرف واحد» (٣٢٠).

و بعد، فلعلى بعد هذه الجولة الفكرية في قضية «إذ » أكون قد وضعت فيها النقاط على الحروف، بعد أن تناثرت أجزاؤها، وتطايرت عناصرها في كتب نحوية مختلفة، ومراجع تفسيرية متعددة، فكان همى أن أجمع الشتات، والم الشمل، وأرجع الجزء إلى الجزء، وأضم الركن حتى تتكامل الصورة، وتتضح المعالم من خلال المناقشة، وفي ضوء الادلة، وعلى طريق الصبر الطويل الجميل، ولعلى قد فعلت، والله المستعان.

### هوامش البحث:

- (١) مقدّمة الأزهية في علم الحروف.
- (٢) البرِّح كما في القاموس هو: الأمر البيّن.
  - (٣) مقدمة رصف المباني / ٢.
  - (٤) مقدّمة: الجني الداني / ١٩.
    - (٥) مقدّمة المغنى / ١.
      - (٦) آل عمران / ٨.
      - (٧) الحبع ٣/١٧٢.
    - (٨) الجني الذاني / ١٨٦.
- (٩) الهمع ١٧٢/٣، والجني الداني / ١٨٦.
- (١٠) انظر شرح المفصل لابن يعيش ١٠٥/٩٥.
  - (۱۱) الجني الذاني / ۱۸٦.
  - (۱۲) الجني الداني / ۱۸٦.
  - (۱۳) الجني الداني / ۱۸٦.
  - (۱٤) انظر ديوان المذليين ١/٨٦.
    - (١٥) الحرّانة ٣ / ١٤٩.
      - (١٦) غافر/ ٧١.
      - (١٧) البقرة / ١٢٧.
      - (۱۸) المعارج / ۱۱.
    - (١٩) الحرّانة ٤ / ١٤٩.
  - (۲۰) الجني الداني ١٨٧/١٨٦.
    - (۲۱) الحرانة ۳/ ۱٤۸.
      - (۲۲) المعارج / ۱۱.
  - (۲۳) تفسير الفخر الرازى ۲۳/۳۰.
    - (٢٤) البحر المحيط ٨/٤٣٣.
    - (۲۵) انظر الحرّانة ۱٤٩/٣.
    - (٢٦) انظر الحرّانة ١٤٨/٣.
    - (۲۷) انظر الحرانة ٣/٨٤٨.

- (۲۸) الحمع ۲ / ۱۷۲ .
- (۲۹) آل عمران / ۱۶٤.
- (٣٠) لم ينسب أبوحيّان في البحر المحيط القراءة ٢/ ١٠٣ إلى قارىء مغين.
- (٣١) انظر تفسير الكشاف ٢/٧٧١، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن / ٧٧٥.
  - (٣٢) حاشية الصبان ١ / ٢١٨.
    - (۳۳) المغنى ١ / ٨٦.
    - (۳٤) سيبويه ٤/٢٢٩.
    - (٣٥) سيبويه ٤ / ١١٦.
      - (٣٦) التوبة / ٤٠.
      - (۳۷) آل عمران / ۸.
        - (۳۸) الزلزال / ٤.
  - (٣٩) الواقعة ٨٤، وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن ١/٢٧٥.
    - (٤٠) الأعراف / ٨٦.
    - (٤١) الأنفال / ٢٦.
    - (٤٢) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤ / ٢٠٧.
      - (٤٣) البقرة / ٣٠.
      - (٤٤) البقرة / ٣٤.
      - (٥٤) البقرة / ٥٠.
      - . ٨٥ / ١ المغنى ١ / ٨٥ .
      - (٤٧) الكليات لأبي البقاء ١/٤٨.
      - (٤٨) مريم / ١٦، وانظر المغنى ١ / ٨٥.
        - (٤٩) البقرة / ٢١٧.
        - (٥٠) المائدة / ٢٠.
        - (١٥) المغنى ١/ ٨٥.
      - (٥٢) يونس / ٦٦، وانظر : معترك الأقران / ٧٧٨ .
        - (۵۳) آل عمران / ۳۵.
        - (١٥٤) مجمع البيان ١ / ٤٣٤.
          - (٥٥) آل عمران ٤٢.
        - (٥٦) عجمع البيان ١ / ٤٤٠.
          - (٥٧) آل عمران / ٤٤.
        - (٥٨) مجمع البيان ١ / ٤٤١.
          - (٥٩) آل عمران / ٥٥.

- (٦٠) آل عمران / ٥٤.
- (٦١) عجمع البيان ١/ ٤٤٩.
  - (٦٢) آل عمران / ١٢١.
- (٦٣) مجمع البيان ١ / ٤٩٥.
  - (٦٤) آل عمران / ١٥٣.
- (٦٥) مجمع البيان ١ / ٢١٥.
  - (۲٦) مريم ۲۱.
- (٦٧) مريم ٤١، ٤٢، وانظر البرهان ٤/ ٢٠٨.
  - (۲۸) مریم/۱۲.
  - (٦٩) الزحزف / ٣٩.
  - (٧٠) معترك الأقران في إعجاز القرآن ١/٩٧٥.
    - (۷۱) انظر سیبویه ۲۲۹/۶.
      - (۷۲) سيبويه ۳/ ۱۱۹.
      - (۷۳) سيبويه ۳ / ۱۱۹.
        - (٧٤) غافر/ ٢٩، ٧٠.
    - (۷۰) الجني الداني / ۱۸۸.
      - (٧٦) الزلزلة / ٤.
    - (۷۷) انظر المغنى ۱ / ۸٦.
    - (٧٨) الكهف/ ٩٩ وغيرها.
      - . ۸٦ / ۱ المغنى ١ / ٨٦.
    - (۸۰) انظر الجني الداني / ۱۸۸.
      - (۸۱) سيبويه ٣/ ١١٦.
        - (۸۲) الأنفال / ۲۲.
          - (۸۳) البقرة / ۳۰
        - (٨٤) البقرة / ١٢٤
        - (٨٥) الأحزاب / ٣٧.
- (٨٦) التوبه / ٤٠، وانظر معترك الأقران ١ / ٧٧٥.
  - (۸۷) المغنى ۱ / ۸۹.
- (٨٨) انظر نوادر أبي زيد / ٤٩٤، وابن الشجرى ١٩٨/٢، وهمع الهوامع رقم ٧٩٥ وحاشية يس ٣٩/٢، وهمع الهوامع رقم ٧٩٥ وحاشية يس ٣٩/٢، وقائله الأعلم بن جرادة السعدى أو عبدالله بن المعتز، وانظر معجم الشواهد ص ٣٨١.
  - (۸۹) من شواهد ابن الشجرى ۱ / ۲۰۰ .
  - (٩٠) ديوان الخنساء / ٤٧ من قصيدة مطلعها:

تسعسر قسنسى السدهسر نسهسساً وحسزاً وأوجسعسنسى السدهسر قسرعساً وغسمسزا السنسهس: أخد اللحم بمقدم الأسنسان كسسمسا في السسقسسامسوس،

- (١٢١) انظر الحمع ٣ / ١٧٦ .
  - (١٢٢) الحمع ٣/ ١٧٦.
  - (١٢٣) الممع ٣/ ١٧٧ .
- (۱۲۶) هذا الشاهد من شواهد: الخصائص ٣ / ١٢٢، وابن يعيش ٤/٤، والحرّانة ١٨٣/٣، والمغنى رقم ١٨٣، ٢٢٠ والمغضليات/ ٨٧٩.
- ومعنى تعنقه: الأخذ بالعنق، والاعتناق: آخر مراتب الحرب، لأن أول الحرب: الترامى بالسهام، ثم المطاعنة بالرماح، ثم المجالدة بالسيوف ثم الاعتناق، وهو أن يتخاطف الفارسان، فيتساقطا الى الأرض معاً. و: الكماة: جم كمى هو: الشجاع.
- وروغة: حيدته عن الأقران يميناً وشمالاً للتخفظ، والسلفع: كجَعْفَر: الجرىء الواسع الصدر، و يقال للمرأة ادا كانت جريئة: سلفع بغيرهاء.
- ومعنى البيت: أن هدا المستشعر الدرع حزماً وقت معانقته للأ بطال ومراوغته للشجعان قدر له رجل هكذا، وقيض له فارس شجاع مثله فاقتتلا حتى قتل كل واحد منهما صاحبه: ومراده أن الشجاع لا تعصمه جراءته من الهلاك. انظر الحرّانة ١٨٤/٣، ١٨٥.

#### (۱۲۵) صدره:

#### ه استقدر الله خيراً وارضيّنَ به ه

من شواهد سيبويه ٢ / ١٥٨، وابن الشّجريّ ٢ / ٢٠٧، ٢٠٩، والمغنى رقم ١٣٠، ونسب في معجم الشواهد لعثمان بن لبيد العذري.

- (١٢٦) الحجر / ٢
- (۱۲۷) هود / ۷۷ .
- (۱۲۸) درة الغواص ۲۳، ۲۶، ۲۵.
  - (۱۲۹) سيبويه ٤ / ٢٣٢.
  - (۱۳۰) الحزانة ٣/ ١٨٣.
- (١٣١) لجميل بثينة، الديوان / ١٨٨ من شواهد المغنى رقم ٥٨٥.
  - (۱۳۲) سبق ذكره هامش رقم ۱۲۵.
  - (١٣٣) انظر اللسان «بين» وغيساته : شبابه
  - (١٣٤) انظر اللسان (بين) وديوان القطامي / ٧٣.
- وطامح : رافع، أضجم : معوج ـــ الحنر: الغدر وعمير هو القطامي نفسه .
  - (١٣٥) اللسان: «بن».
  - (١٣٦) انظر: اللسان: «بن».
  - (١٣٧) انظر الحرانة ٣ / ١٨٣.
    - (۱۳۸) الحرانة ٣ / ١٨٣.
  - (١٣٩) انظر الحرانة ٣ / ١٨٣.
    - (١٤٠) الحرانة ٣ / ١٨٣.

- (۱٤۱) شرح الرّضي ۲ / ۱۱۳
- (۱٤۲) شرح الرصى ۲ / ۱۱۳
- (۱۶۳) شرح الرّضي ۲ / ۱۱۳.
- (١٤٤) أبو عمرو المشار اليه في النصّ توفى سنة ١٥٤هـ على حين ولد المبرد سنة ٢٠٠هـ أى بعد وفاة أبى عمرو بست وخمسين سنة، وليس هو أباعمرو الشيبانى الذي توفي سنة ٢٠٥ أو ٢٠٦، ٢١٣هـ. واذا اعتبرنا وفاة أبى عمرو السيبانى في ٢١٣ هـ تكون ولادة المبرد قبل وفاته بتلاث سنوات، ففى عبارة اللسان خطأ واضح.

انظر في ترجمة المبرد، وأبي عمر بن العلاء، وأبي عمرو السيباني: بغية الوعاة .

- (١٤٥) اللسان : «بن» .
- (١٤٦) اللسان: «بين».
- . «بين» : اللسان : «بين»
- (١٤٨) درّة الغواص / ٦٤.
  - (١٤٩) سورة الحجر / ٢
  - (۱۵۰) سورة هود / ۷۷ .
- (۱۵۱) درة الغواص / ۵۰.
  - (١٥٢) آل عمران / ٣٥.
- (۱۵۳) تفسير الفخر الرازي ۸ / ۲۶.
  - (١٥٤) البقرة / ٣٠.
  - (۱۵۵) تفسير الطيري ۱ / ۱۵۳.
  - (١٥٦) البغية ٢ / ٢٩٤، ٢٩٥.
    - (١٥٧) البغية ٢ / ٢٩٤ .
    - (۱۵۸) البغية ۲/ ۲۹۰.
    - (١٥٩) البغية ٢/ ٢٩٥.
- (١٦٠) تفسير الفخر الرازي ٨ / ٢٤.
  - (۱٦١) تفسير الطبري ١ / ١٥٤.
- (١٦٢) تفسير الفخر الرازي ٨ / ٢٤ .
- (١٦٣) تفسير الفخرالرازي ٨ / ٢٤.
- (١٦٤) تفسير الفخر الرازي ٨ / ٢٤.
  - (١٦٥) الفخر الرازي ٨ / ٢٤.
- (١٦٦) تفسير الفخر الرازى ٨ / ٢٤ / ٥٥ .
  - (١٦٧) تفسير الفخر الرازي ٨ / ٢٥.
    - (١٦٨) البقرة / ٢٨.

(١٦٩) من شواهد: اللسان: نشغ.

والشعيلبات، وبيدان: موضعان كما في القاموس، والناجية الذمول: الناقة السريعة، والنواشغ، مجارى الماء في الوادى والبيتان من شعر المراربن سعيد.

- (۱۷۰) تفسير الطبري ١ / ١٥٤ ، ١٥٥.
  - (١٧١) البقرة / ٤٩.
  - (١٧٢) البقرة / ٤٧.
  - (۱۷۳) تفسير القرطبي ١ / ٣٨١.
    - (۱۷٤) البقرة / ٥٠
    - (١٧٥) البقرة / ٥١.
    - (١٧٦) البقرة / ٦٠.
    - (١٧٧) البقرة / ٣٠.
- (۱۷۸) هكذا في القرطبي، وإذ ، والصواب «إذا» كما هُو في الطبرى حيث تقوم إذا مقام إذ ولو كانت الرواية بـ «إذ كما هو في القرطبي لا تكسروزن البيت . وانظر الطبرى ١ / ١٥٤.

وقد فسر الطبرى المراد بهذا البيت حينما قال: «فإذا الذي نحن فيه ومامضى من عيشنا وأشار بقوله ذلك إلى ماتقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه لامهاه لذكره يعنى: لاطعم له ولافضل.

وهما يجدر ذكره أن القرطبي فيه تحريف آخر حيت جعل الهاء تاء في «لامهاة» والصواب: لامهاه، فالهاء أصلية، ففي اللسان: «مهه»: وكل شيء مهه، ومهاه، ومهاهة ماالنساء وذكر لهن أي كل شيء يسير حسن إلا النساء أي إلا ذكر النساء.

وهذا الشاهد رواه اللسان: «لامهاه» بالهاء.

- (١٧٩) البقرة / ٢١.
- (۱۸۰) تفسير القرطبي ١ / ٢٦٢.
  - (١٨١) الأعراف / ٦٩.
  - (١٨٢) الأعراف / ٨٦.
  - (١٨٣) الأنفال / ٢٦.
    - (۱۸٤) مريم / ١٦.
    - (١٨٥) الأحزاب ٩.
  - (۱۸٦) المائدة / ۱۱۰.
  - (۱۷۸) المهرو / ۱۱۸
  - (۱۸۸) الفتح / ۲۶. (۱۸۹) الكليات ۱ / ۹۶.
    - (١٩٠) البقرة / ١٣٧.
    - (١٩١) البقرة / ١٩٥.
    - (۱۹۲) يونس / ۲۷ .

```
(۱۹۳) الشوري / ٤٠ .
```

```
(٢٢٥) الفاتحة / ٧.
```

#### « جزاءك والقروض لها جزاء »

من شواهد : سيبو يه ٣ / ٣٠٣ هارون، والحرّانة ٣ / ١٠٨ وهو للفرزدق، ديوانه/٩١.

```
(٢٥٥) وانظر الأشموني ٣٢/٢.
```

(۲۸۸) الخزانة ۳/ ۲۰۲.

(٢٨٩) البقرة / ٢٧٨.

(۲۹۰) تفسير الفخر الرازي ۱۹٤/۱۸.

(۲۹۱) تفسير القرطبي ۲۲،۱۶، ۲۳.

(۲۹۲) القيامة / ٣٦.

(۲۹۳) تفسير الطبرسي ۲۹۸،۳۸،

(۲۹٤) الحتج / ٥.

(٢٩٥) الأعراف / ٨٨.

(۲۹٦) الأعراف / ۸۹.

(۲۹۷) التحريم / ۱۲ .

(۲۹۸) البقرة / ۳۴.

(۲۹۹) النور/ ۳۳.

(٣٠٠) الايضاح للقزويني / ٥٥ / ٥٦ .

(۳۰۱) سيبويه ۳/۷۵.

(٣٠٢) المقتضب ٢٧/٢، الخصائص ١٣١/١، وابن يعيش ٤٦/٧، والحرّانة ٣٣٦/٣ والشاهد من قصيدة للعباس بن مرادس الصحابى قالها في غزوة حنين يخاطب بها النبى صلى الله عليه وسلم، و يذكر بلاءه واقدامه مع قومه في تلك الغزوة، و بعد:

ياخير من ركب المطى ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس

(٣٠٣) من شواهد ابن الشجرى ٢٤٥/٢، وابن يعيش ٩،٣٧/٧ ٢،٦ والحرّانة ٦٣٨/٣.

وترينى مجزوم بإذما بحذف النون، والأصل: تريننى، فحذفت الأولى للجزم، والثانية نون الوقاية، والياء ضمير المتكلم وجزاء الشرط هو البيت الثانى، لأن جملة: «إنى من قوام سواكم» في محل جزم جزاء الشرط، والفاء للربط.

وَالْأُ رَجّاء : السَّوْق، يـقـال: أرجـيت الابل: اذا سقتها، ورواية سيبويه: مُزْجِيّ ظعينتي: اسم مفعول، «وظعينتي» نائب فاعل والظعينة: المرأة مادامت في الهودج، والمطيّة : البعير

وأصعد: أنحدر، فيقال: صعد في الوادى: انجدر فيه.

وأفرع: مقابل لـ «أصعد» يقال: فرعت الجبل: أي صعدته.

وسهم، وأشجع ؛ قبيلتان.

(۲۰٤) سيبويه ٣/٧٥، ٥٨.

. ۲۰۸/ يونس / ۲۰۸.

(۲۰۶) الأنفال / ۲.

(۳۰۷) شرح الرّضي ۲/۳۵۲.

(۳۰۸) شرح الرّضي ۲۹۳/۲.

- (٣٠٩) الأزهية، ٩٨، وانظر ابن الشجرى ٢٤٥/٢.
  - (۳۱۰) مریم / ۲۲.
  - (٣١١) شرح الرضى ٢ / ٢٥٤.
  - (٣١٢) الإبدال والمعاقبة والنظائر / ٤٧ .
  - (٣١٣) الإبدال والمعاقبة والنظائر / ٩٨.

يقال : عثمت يده وعثلت تعثل: إذا انجبرت على غير استواء. انظر هامش الإبدال والمعاقبة .

- (٣١٤) الإبدال والمعاقبة / ٩٩٠
- (٣١٥) شرح الرّضي ٢٥٤/٢. يريد البيت السابق وهو إذما أتيت على الرسول برواية أخرى.
  - (٣١٦) المقتضب ٢/٧٤.
  - (٣١٧) شرح الرّضي ٢٥٤/٢.
  - (٣١٨) هامس الرّضي ٢٥٤/٢ (زيادة في نسخة أخرى من شرح الرضي) .
    - (٣١٩) شرح الرضى ٢ / ٢٥٤ .
  - (۳۲۰) انظر سيبو يه ٣ / ٥٦، ٥٥، وابن يعيش ٧/٦٤ والحرّانة ٣ / ٦٣٦.

## المصادر والمراجع

- ١ الأحوص الأنصارى شعر الأحوص ، تحقيق د / إبراهيم السامرائي ، مكتبة الأندلس ببغداد .
  - ٢ ــ الأشموني (نور الدين أبو الحسن على بن محمد ) مطبعة الحلبي ــ القاهرة .
- ٣ -- الأنبارى (محمد بن القاسم بن محمد بن بشار) شرح المفضليات طبع أوفست مكتبة المثنى ببغداد .
- ٤ ابن الأنبارى (كمال الدين أبو البركات عبدالرحن بن محمد) الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق محمد محيى الدين مطبعة محمد على صبيح القاهرة.
  - البغدادي (عبدالقادربن عمر) ـ خزانة الآدب ـ دار صادربيروت
- ٦ أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسينى اللغوى) الكليات للجاع وزارة الثقافة والارشاد
  القومى بسوريا بتحقيق عدنان درويش للله وعمد المصرى.
  - ٧ ـــ الجرجاني (أبو الحسن على بن محمد بن على) التعريفات ـــ الدار التونسية للنشر
  - ٨ ــ جيل بن معمر ديوان جميل بثينة، تحقيق الدكتور حسين نصار ــ مكتبة مصر بالفجالة
- ٩ ابن جنى (أبو الفتح عثمان) ــ الحضائص، تحقيق الأستاذ محمد على النجار دار الهدى
  للطباعة ــ بيروت .
- ١٠ الحريسرى (أبو محمد القاسم بن على ) درة الغوّاص. طبع بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.
- ١١ أبو حيّان (محمد بن يوسف بن على الأندلسي) البحر المحيط ، مطابع النصر الحديثة بالرياض.
  - ١٢ ـــ الخنساء ـــ شرح ديوان الحنساء ـــ دار التراث ببيروت .

- ۱۳ \_ رضى الدين (محمد بن الحسن الاستراباذى) شرح الرضى على الكافية لابن الحاجب ١٣ \_ رضى الدين (محمد بن الحسن العلمية ببيروت .
- ١٤ ــ الـزجـاج (أبو إسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل) ــ إعراب القرآن المنسوب إليه ــ على المنسوب الله بيارى ــ طبع المؤسسة المصرية.
- ١٥ ـــ الـزجاجـــ (أبــو الـقــاســم عبدالرحمن بن اسحاق) تحقيق عز الدين التنوخى ـــ طبع
  دمشق ١٩٦٢ من مطبوعات المجمع العلمى العربي بدمشق
- ١٦ ــ الـزركشي (بـدر الـديـن بن محسمد بن عبدالله ) البرهان في علوم القرآن مطبعة الحلبي بالقاهرة طبعة أولى .
- ١٧ ـــ الـزمخشرى (جار الله محمود بن عمر) الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون الأقاو يل
  في وجوه التأويل، دار المعرفة ـــ بيروت، ودار الكتاب العربي ــ بيروت .
- ۱۸ ـــ أبو زيد (سعيد بن اوس بن ثابت الأنصارى) النوادر في اللغة طبعة أولى ــ دار
  الشروق، بتحقيق د / محمد عبدالقادر احمد .
- ١٩ ــ سيبويه (أبوبشرعمروبن عثمان بن قَنْبر) الكتاب: تحقيق الأستاذ عبدالسلام
  هارون. المؤسسة المصرية.
- ٢٠ ـــ السيوطي (بعنية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بتحقيق محمد أبى الفضل ـــ السيوطي مطبعة الحلبي.
- ٢١ ـــ السيوطيّ (جلال الدين عبدالرحمن بن بكر) معترك الأقران في اعجاز القرآن بتحقيق الأستاذ محمد على البجاوى ـــ دار الفكر العربي.
- ٢٢ ـــ السيوطي (همع الهوامع على شرح جمع الجوامع)، بتحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون و د / عبدالعال سالم مكرم نشر دار البحوث العلمية بالكويت .
  - ٣٣ \_ ابن الشجرى (هبة الله بن على حزة( الأمالى الشجرية) ـــ دار المعرفة بيروت .
- ٢٤ ــ الشماخ (ابن ضرار الذبياني) ديوان الشماخ، تحقيق صلاح الدين الهادى دار المعارف.
- ٢٥ \_ الصبان (محمد بن على) \_ حاشية الصبان على الأشموني \_ مطبعة الحلبى بالقاهرة.

- ٢٦ ـــ الـطـبـرسى : (أبـوعلى الفضل بن الحسن ) مجمع البيان في تفسير القرآن دار صعب ـــ بيروت .
  - ٢٧ ــ الطبرى: (أبو جعفر محمد بن جرير) تفسير الطبرى ــ دار المعرفة ــ بيروت.
    - ٢٨ ــ العكبرى: (أبو البقاء) إعراب القرآن. مطبعة الحلبي.
- ٢٩ ـــ الفخر الرازى (أبو عبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي) التفسير الكبير طبعة ثانية
  ـــ دار الكتب العلمية بطهران.
  - ٣٠ ــ الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة ) ديوان الفرزدق دار صادر ــ بيروت
- ٣١ ــ الفيروز اباذى (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازى) القاموس المحيط طبعة رابعة ــ ٣١ ــ الفيروز اباذى (مجد المكتبة التجارية الكبرى عصر.
- ٣٢ ــ القرطيس (أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى) الجامع لأحكام القرآن دار إحياء التراث العربي ــ بيروت .
- ٣٣ \_ القزويني (جلال الدين أبوعبد الله محمد بن سعد الدين عبدالرحمن) الايضاح \_ ٣٣ \_ القاهرة
- ۳۴ ـــ الـقـطـامــى (ديــوان القطامـى) بتحقيق د / إبراهيم السامرائى، ود / أحمد مطلوب دار الثقافة ـــ بيروت .
- ٣٥ \_ المالقى (احمد بن عبدالنور) رصف المبانى في شرح حروف المعانى بتحقيق الأستاذ أحمد محمد الحراط. نشر مجمع اللغة العربية بمعشق.
- ٣٦ \_ المبرّد (أبو العباس محمد بن يزيد) المقتضب، بتحقيق محمد عبدالحالق عضيمة طبع المجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة .
- ۳۷ ــ المتنبى (احمد بن الحسين) شرح ديوان المتنبى للبرقوقى ــ دار الكتاب العربى ــ بيروت .
  - ٣٨ \_ عب الدين افندى (شرح شواهد الكشاف) \_ دار المعرفة \_ بيروت
- ٣٩ ـــ المرادى : (أحمد بن قاسم) ــ الجنى الدانى، بتحقيق د / فخر الدين قباوة والاستاذ محمد نديم فاضل ـــ المكتبة العربية يحلب

- ٤٠ ــ ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى) المؤسسة المصرية
- 11 ــ هــارون (الاستــاذ عبدالسلام محمد هارون ) ـــ معجم شواهد العربية طبعة اولى نشر الحانجي.
  - ٤٢ ــ الهذليون (ديوان الهذليين ) ــ الدار القومية ــ بمصر .
- ٤٣ ــ الهروى (على بن محمد) تحقيق الأستاذ عبدالمعين الملوحى مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٤٤ ابن هشام (جمال الدين بن هشام الأنصاری) شرح شذور الذهب تحقيق الأستاذ
  عمد محيى الدين ـ مطبعة مصطفى محمد .
- ٤٥ ــ ابن هشام (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق د / مازن المبارك والأستاذ معمد على حمد الله ــ دار الفكر ــ بيروت .
  - ٤٦ يس (ابن زين الدين العليمي ) حاشية يس ـ طبع الحلبي.
  - ٤٧ ــ ابن يعيش (موفق الدين بن على ) شرح المفصل ــ عالم الكتب ــ بيروت

تطلب بميم منشورًا منا مِن ،

ت پرُوت . شارع شورتِنة - بنَاية صَمَدي وَصَائحة هانف ۲۱۹۰۲۹ - ۲۹۵۵۰۱ - ص س ۷۶۲۰ - برتیاً سوسران